

# كتاب

طَبْقِائِلُكُبُنْكُ بَالْمُجْزِئِ

تأليف

شيخ أبي العبّاس أحمّه بن سعيد الدرحب ينيّ رحمهُ الله المثوفي حالي 670 هـ

الجزوالأول

حَقَّقَهُ وَقَامُ بَطِيْفِ إبرامسيم طَلَّائ



### المصد لله السذي بنعمته تتسم الصالحات

## تقديم الكتساب

أضع بين يديك أيها القارىء الكريم هذا الكتاب القيم، الذى يكتب له لاول مرة أن يخرج من حيز المخطوطـــات وظلمات خزائن الكتب، بعد أن تحدث الناس عنه كثيرا، ونقل منه كتاب السير والتاريخ بالمغرب العربي، وخاصة تونس والجزائر، ولم يكتب له الحظ أن يعتني أحد منهم بتحقيقه وأخراجه.

وما اقدمنى على هذا العصل المضنى وشجعنى عليه الا ما نعن عليه فى مغربنا هذا من خاجة الى احياء تراثنا وابراز معالم شخصيتنا التاريخية ، وربط حاضرنا المشرق بماضينا المجيد ، لنبنى نهضتنا على دعائم من الاصالة والتفتح معا ، لا نفرط ولا نفرط ، ولعلها تكون منى مساهمة متواضعة فى دفع مسيرة النهضة واثرائها ، تلك النهضة الثقافية التى تحياها الجزائر وسائر اقطار المغرب فى هذه الظروف المساسة .

وقد اعتمدت في تعقيق الكتاب ثلاث نسخ خطية رأيت فيهن الغناء عن غيرهن ، وهن قلائل ، النسخة الاولى نسخة خزانة شيخى الفاضل ابراهيم ابن ابى بكر القرارى ، وهي أصبح النسخ ، واشدها تحقيقاً ، وقد اهمل الناسخ ذكر تاريخ كتابتها وذكر اسمه ، والنسخة الثانية نسخة مكتبة الشيخ اطفيش الحاج محمد ، وهي نسخة قديمة جدا قريبة من عهد المؤلف يذكر كاتبها انه قرخ منها سنة 758 هجرية ، والنسخة الثالثة نسخة خزانة القاضى ابو فاره ابراهيم ، ويرجغ تاريخها الى القرن الثانى عشر الهجرى .

وقد حاولت أن أقابل بين النسخ ما استطعت ، وأثبت النص صحيحا بعد تعقيقه ، وربعا تكون النسخ متفقة في العبارة مع عدم أتضاح المراد ، أو استقامة العبارة ، عند ذلك أثبت العبارة كما هي مع الاشارة اليها ، وابداء ما يبدو لي صوابا .

وخدمة للكتاب وتقريبا له لمتناول القارى واضفت عناوين هامشية لمختلف المسائل والمباحث الواردة في اثناء الكتاب ، واثبتها على هامش الصفحات ، حتى يسهل الرجوع اليها ، واستجلاؤها ، كما اضفت للكتاب فهارس للعناوين والموضوعات الواردة فيه ، وللاعلام والاماكن المذكورة ، وسوف يجد القارىء من حين لآخر تعليقا منى على ما اراه لا بد منه للايضاح او ازالة اللبس .

و بودى لو اخرج الكتاب وعليه دراسة علمية و تحقيقات تاريخية لتكون فائدته اكمل وأشمل ، ولكن اعتقب ان هذا العمل سيكون خطوة ثانية بعد تحقيقه وطبعه ، وعسى أن يجد من ابنائنا الطلبة والرجال المتفرغين للبحث مسن ينتدب لذلك ، وحسبى أن أكون قد قمت بأول خطـوة في الموضوع .

وقد رجوت من الشيخ الفاضل المحقق عبد الرحمن بكل دوانا في اثناء تحقيق الكتاب دان يقدم له بمقدمة تكون أمس بالموضوع وأنسب للكتاب ، أكتفى بها عسن التعريف بالكتاب وبالمؤلف ، فلبى رغبتى ورحب بهسا ، فلم بنى كامل الشكر والتقدير ، كما أقدم ثنائى وشكرى المالص للاخوان الذين قدموا لى يد المساعدة ولم يبخلوا بأي جهد ، فساهموا ممى فى اخراج الكتاب بما قدموه من جهود وخدمات ، شكر الله سعيهم وجازاهم ضيرا.

البليدة 20 رمضان المظلم 1394 هـ الوافق ليسوم 7 أكتوبر 1974 م المحقق : ابراهيسم طبائي .



### وصلى الله على سيدنا محمد وآله

#### مقسلمسة

ان دراسة سير الاولين وايامهم الزاهرة التي تزخسر بالميوية والنشاط في مختلف الميادين من علمية وسياسية واجتماعية وعمرانية لمما ينبر سبيل المياة امام المتآخرين، فان فيما يتخللها من ايام عصيبة وفي محاولاتهم الجريئة المتكررة لمل ازمتها والتخلص من ورطتها لدروسا وعبرا لمن كان له قلب أو التي السمع وهو شهيد .

ولقد كان للأسلاف رحمهم الله تاريخ مجيد حافسل بالمكارم والاعمال البناءة ، جم المشاكل وما يستتبعها من الحلول المبنية على افكار صحيحة ونظريات سديدة ، مسن النباوة بالمتأخرين ان يتجاهلوها أو يغفلوا عن الاستفادة من عبرها ، على ان تاريخهم لم يصل الينا سالما كاملا ؛ فأن عدم الاستقرار من جراء تعكم النزعات واستحكام المتازعات وبغي الانسان على اخيه الانسان قد شتته هنا وهناك ، فقام على المتاخرين ثمنه باهضا وخسارته فادحة، اللهم الا اذا شمروا عن ساعد الجد لاستخراج كنسوزه

الدفينة ليستفيدوا منها في حياتهم الحاضرة ، فكم للاسلام في تاريخه من مأثر ومفاخر ؟ وكم انجب من عباقرة كان لمرائس افكارهم جمال رائع لو اتبح لها خطاب ؛ فان ما اغفلته الايام فوصل الينا يشير ويرشد الى هذا الارث المغليم .

هذا واذ استعدنا عزتنا المنتصبة وردت الينا دولتنا السليبة وأصبحنا مطالبين بما يدعم كيانها ويعلى شأنها ، ويمكنها من استجلاء ثرواتها واستغلالها وأكثب الصيد ابناء الجزائر قلم لايرومونه ؟ وليمعلوا جادين ، فجسري المذكيات غلاب ،

ومن ذلك ما كان لرجال الاباضية في القرون الاولى للهجرة من صيت ذائع وحياة روحية رائعة في مختلف نواحي المغرب الاوسط ( الجزائر ) وما جاوره .

كان مجتمعهم فى المغرب مجتمعا اسلاميا فى عقيدته وأخلاقه وسمته ، غنيا برجاله وعلمائه وجيوش طلبته ، بلب المامسة الذين يخضمون لرؤسائهم ومشائخهم ويستميتون فى حمايتهم ، وكانت النواحى الأهلة بهسم كالزاب ، واريغ ، وسوف ، وتاجديت ، وبغاى ، وجبسال أوراس ، وبادية بنى مصعب ، (ميزاب) تمج بهم عجا ، فكانوا الى ذلك على اتصال وثيق باخوانهم اباضية جبسل وسلات ، وجبل دمر وقصطالية ، وجرية ، وطرابلس ، فيقال : قال علماء جبل نفوسة كذا ، وقال علماء قصطالية كذا ، وقال علماء جبل فوسا كذا ، وقال علماء جبل وقال علماء جبل نفوسة كذا ، وقال علماء جمعالية وقال علماء بنى مصعب كذا الغ . . . وكانت لهم خصلة متحدة الإهداف فى كفاح المسورة الماكمين بأمرهم قمعا

للظلم وتعنيصا للقاسطين وصدا لهم عن القضاء عليهم واصطلامهم ، كما هي سياسة المكام الشيميين يومئن وخلفائهم من المنهاجيين ( انظر وصية المن لدين الله معد بن اسماعيل آخر ملوك العبيديين بالمغرب لما انتقل الى مصر سنة 362 هـ لخليفته يوسف بن زيرى الصنهاجي ) .

قال ابن الخطيب: لما ارتحل المنز واحتل قابس لوجهته يوم الاثنين لثمان خلون من ربيسع الاول سنة 362 هجرية بلسنغ يوسف بن زيرى مشيعا ايساه آبار الخشب ثم امسره بالرجوع الى افريقيا ، وقال له تند وداعه: ( ان نسيست شيئا مما اوصيك به فلا تنس ثلاثة اشياء: لا ترفع الجباية عن اهل البادية ، ولا ترفع السيف عن المربر ( اراد زناتة وراته ، كما صرح بذلك في رواية آخرى ) ـ ولا تسول احدا من اخرتك وبينك فانهم يرون انهم احق بهذا الاس منك \_ واستوصى بالحضر ) .

ومعا أوصاه به ايضا انه قال : ( تركت لك بافريقيا مائة ألف منزل فاجعل في كل منزل فارسا تكتفى بذلك وتأتي على من حاربك ) .

كانسوا يميشسون عيشسة السروح لا عيشسة المسرد ، لا يحفلسون الى الجسسد ، لا يحفلسون بالقشسور ، ولا يميلسون الى الترف والنعيم . بل صرفوا كامل عنايتهم الى الاضطلاع بدين الله ، الى تصميح المقيدة ، الى نشر تماليم الاسلام بين الجماهير الساذجة وحملهم عليها قولا وعملا، فانساقوا في هذه السبيل سبيل الآخرة ايثارا للآجلة على الماجلة . وساعدهم على ذلك تحررهم من مهام الملك التى تستنزف الجهود والاوقات وتحملهم على الانغماس فى المياة المادية طوعا أو كرها .

انهم وان لم يعرضوا تماما عن الحياة المادية الا انهم يحيون حياة هزيلة لا تعدو \_ على عمومها \_ تربية المواشى وفلاحة الارض وغراسة النخيل والاشجار لاسيما الزياتين، الى شيء من تجارة عمادها المقايضة . واذا قندر لبعض الاشياخ مثلا ان يكون ذا ثروة فانه يفنيها في كفالة الطلبة الذين ينقطعون لخدمة العلم واقامة شعائر الدين والوعظ والارشاد احتسابا وامثالا لما يامر به الدين ويدعو اليه القرآن الكريم ، الامر الذي حفظ للدين تعاليمه ، وللعلم حقائقه . ولحسن السلوك منهاجه . فكثرت جيوش العلمام وكثر تنقلهم من ناحية الى أخرى تثبيثا للاقدام ، واصلاحا بالمعروف والنهي عن المنكب ، على صعبوبة المواصلات . وقلة الوسائل . وخوف السابلة . وبعد المسافات ، ناهيك انهم كانوا يسافرون في قوافل من العلماء بتلاميذهم ومعهم مدرستهم المتنقلة وهي عبارة عن حمولة (١١) بعرا من الحصر ينصبونها كلما نزلوا مكانا فسيحا أهلا . وتتألف هذه المدرسة من أقسام : قسم للصلاة ، وقسم للشيخ ، وقسم للنساء ، وبيوت للتلاميذ ، كل وما يخصه الى آخر ما تستلزمه هذه الحركة المباركة . والحق أنهم اوتــوا صبرا عجيباً على مجابهة خشونة العيش ، وتــرك حظوظ النفس ، ارضاء لربهم ، واستعدادا لحمل الامانة التي عرضها الله على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ؛ يقصرون أول حياتهم على التعلم حتى اذا ما نبغوا تصدوا للتعليم . وعقد الرحلات للدعوة الى الله وتفقد احبوال المسلمين ورأب صدعهم ، وجمسع كلمتهم ، وتصنيف الكتب في مختلف

الملوم ، وهنا يجدر بنا أن ننيه على ظاهرة حسنة ، بسل مفخرة انفردوا بها في ذلك الوقت المبكر ، ذلك انهم كانوا أول .. أول .. من سبق الى التأليف الجماعي كما هو الشأن في تأليف الموسوعات العلمية في العصر الحاضر ؛ فتجد اشياخا ياتون من نواحي متمددة فيجتمعون علي تأليف موسوعة فقهية كما فعل مؤلفو ديوان الغار بجربة في القرن الرابع ، وكما هو شأن مؤلفي ديوان العزابة أو الاشياخ في القرن الخامس , فقد جاؤوا من نفوسسة وتضرار ، وتجديث ، وأريخ فألفوا هاذا الديوان في خمسة وعشرين كتابا لا يزال موجودا الى اليوم .

على ان هناك بعض النواحى تمتاز عن سائرها بتماطى التجارة و مقدد الرحلات الى البلاد النائية طلبا للرزق كتجار وارجلان الذين يسافرون الى السودان وبلاد غانة ... قال الادريسي عن مدينة وارجلان (ورقلة): ( هي مدينة فيها قبائل مياسير ، وتجار اغنياء يتجولون في بلاد السودان الى بلاد غانة ونقارة د هقاره د فيخرجون منها التبر ويضربونه في بلادهم د عملة مسكوكة د باسم بلدهم وهم: اباضية وهبية ) انتهى .

ولذلك تركت لنا هذه الناحية \_ سدراته وما حواليها ...
خاصة حضارة رائعة ، دلت المفريات التي أجرتها الإنسة
(مرغريت فان بير شايم) \_ الباحثة الاثرية التي انتدبتها
المكومة الفرنسية للبحث عن الآثار القديمة بقطر الجزائر
على زخرفة ونقوش في غاية من دقة المسنع مما يسدل على
ان الفن المعماري قد بلغ في تلك النواحي اوجا بعيدا .
واثبتت في فعسول نشرتها بمجلة المسورة الفرنسية
(الجريا وافريقيا الشمالية) عدد جويلية \_ اكتوبر 1953

انها كانت ارقى بكثير من الفن الاندلسى الذى كان مضرب المثل فى تلك المصور ، واطبقت شهرته الآفاق . وقد خصص لاثارها فى متحف الاثار الجزائرى قاعة باسم (قاعة سدراته) .

على ان وضع الاصحاب يأبى عليهم التفرغ للاكتساب فقد كانوا مقلقين في اوطانهم ، مخاطرين وخائفين في اسفارهم ، عرضة للنهب والسلب والقتل سن غوغائهم وسن جرانهم ، بله امعان الجسورة في تجريدهم مسايمكون ، وتشريدهم في طول البلاد وعرضها ، والتنكيل بهم ظلما وعدوانا (انظر صحيفة 400 من سير الشماخي وهجوم عسكر صنهاجة على قلعة درجين واصطلامها سنة 430 هـ) ،

وهل تبقى بربك ثروة وسط هذه الزعازع والاعاصير ادبية كانت اومادية ؟ ولولا الفتن الداخلية والخارجية والحسوب المتوالية التى تسلطت عليهم فأفقرتهم سن الاموال وأخنت عليهم كما اخنت على لبد وأتت على مما هنالك من شرات علمى حابقت تلك القرائح الوقادة والمقول الراجعة لنا وللمكتبة الاسلامية ما يرفع رأس الجزائر عالميا بين أمم التاريخ .

و ناهيك بتجديث وما بلغت من ازدهار وتألق انوار ، فقد قصت علينا السير ما يدهش ويبهر ، قال الشماخي : تاجديت موضع معلوم بقبلة اريغ وليست ببعيدة منه ، اجتمع فيه من أهل الدعوة والعلماء والطلبة وأهل الصلاح ما لم يوجد في غيرها ، وعد فيها مائة عالم لا يسرد احدهم مسألة الى الآخر الا من جهة الادب ، وفيها مائتان يحفظون مائتي كتاب ، وشمانون طالبا تؤاما ، وسائر العللبة كثيرة .

ويحضرالصلاة ثلاث باثة فارس. واذا كبروا تكبيرة الاحرام نفرت المواشى النج ... ودخل عامل لصنهاجة فرأى كثرة المزابة وكثرة الملق وضيق المكان فاعتقد انهم يدنسون وجب الارض بالخلام والسماد فدار فيها وحواليها فلم يظفر بشيء مما تكرهه عينه ، وتمابه نفسه ، فقال وقد مديده بسيفة : ( ما يخاف الناس الا من هذا او من الله ) فهذا \_ يمنى السيف \_ لپس هذا موضعه ، وما منعهم من ذلك الاخوف الله .

وبالجملة قل ان يخلبو موطن من مواطنهم من علماء عاملين وزهاد مخبتين ، وصالحين ذوى كسرامات ساطعة الانوار رغم بغي البغاة من امراء وقبائل ومن فتن داخلية، ظهرت عقابيلها بعد . فكانت بمثابة جسم قوى يتمتم بحصانة صحية لا تظهر عليه عوارض المرض وان ظلت جراثيمها كامنة في دمائه ، حتى اذا ما ضعف الجسم ظهرت العوارض من جديد فتغلبت عليه فأوردته مورد العطب . كذلك مجتمعنا هذا ظلت عوامل المحو والابادة تناوشه ، وظل هو بدوره يقاومها بينما قوة مقاومته تضعف شيئا فشيئا حتى القي السلاح واستسلم لضربات الدهر القاسية القاضية ، وهكذا ينقرض المذهب الاباضي من هده المواطن المديدة ، فيموت علمائهم ومفكريهم فشأ الجهل في ناشئتهم وعامتهم، وفقدوا من يأخذ بأيديهم الى صراط الله المزيز الحميد ، فعصفت بهم رياح الزيم وابتلمهم خضم المجتمع فأصبحهم غرهم بين عشية أو ضعاها الا من رحم ريسك .

ونعن اذا استثنينا البقيــة الباقية بورجلان وجــدنا المذهب الاباضي بالمفرب الاوسط ينحصر في بادية بنــي مصمب (ميزاب) - وان لم يكن ثمت بنجوة مما انتابه في مواطنه الاولى - ولو ذهبنا نستمرض ما مني به في ادوار تاريخه من خوف ونهب وسلب وسعلو وفوضي وتسلط الاطماع ومن فته داخلية وقعط ومسغبة وامراض وضيق عيش وغير ذلك من ارزاء الهياة لتمجينا كيف قدر لمجتمع صغير مثله ان يبقى الى اليوم في الوجود . ولمله يظل كذلك - ما دام يستمسك بالدين - صامدا صعود المبال الراسية يهازا بالانواء والاعاصير . ويضعك في وجه النوائب والمحن الى ان يرث الله الارض ومن عليها وه خير الوارثين ، ومن يدرى ؟ وما ذلك على الله بعزيز .

هذا وبالرغم مما تقــدم فقد استطاعوا ان يحققــوا الاهداف الآتية :

x \_ وقوفهم كالشجا في حناجر العبيديين المارقين الذين نشروا الزيغ والالحاد . وعائوا في الارض فسادا : لم تسلم من ظلمهم وأذاهم طائفة من طوائف المسلمين غمير الشيميين . ولولا هذه المقاومة لأنت دولة بني عبيد على ممالم الايمان الصحيح في مغربنا. ولا حول ولا قوة الا بالله (انظر ان شئت كتاب ممالم الايمان للدباغ) .

2 ــ ابقاؤهم معالم حضارة رائمة في سدراتة ونواحيها
 كما اسلفنا الكلام على ذلك .

3 ـ انشاؤهم مجموعة قرى هى مدن ميزاب آخر معقل للاياضية بالجنوب الجزائرى ، وإن ما يعتاز به اهلب من الاستقامة بصغة عامة لشاهد صدق على ما كنا نصف به أسلافهم والحمد لله . وبعد، فبودنا لو تجافينا اثارة الدفين من تاريخنا القديم ونشر بعض ما يتخلله من صفحات قاتمة . لولا قصدنا ان يتمظ بذلك ابناء الجزائر اليوم . ويستفيدوا من اغلاط الماضي حسانا ... ونحن على اعتاب تشييد دولتنا من جديد ... ان نقيمها على أسس متينة من المدالة والوحدة والتسامح وتجافى عوامل الانهيار واسباب السقوط التي وقع فيها من سبقنا ، والعاقل من اتعظ بغره .

يكفي الجزائر ما عانت من عنت الاستعمار ، وما قاست من ويلاتمه و بوائقه ، وما أصل فيها من الجهل واسباب التفرقة والمداوة والفساد . فلا ينبغي لنا بحال ان نرتكب في سلطاننا ما نشكوه من غيرنا . وهذا لا يتحقق الا اذا سادت في الامة الروح الدينية والمصانة الخلقية ، والا فلن تنفع وحدها الجيوش الجرارة في قصع الظلم ، ولا كتائب البوليس والجندرمة في حفظ النظام ، ولا محاضرات المرشدين وخطب الائمة من عليام المنابر في ايتاف تيار الفساد والاخلال بالامن الذي تتوقف عليه سلامة البلاد وراحة المباد .

ان ازدهار الاسلام في عهوده الذهبية التي استطاع فيها انقاد العباد من عبادة العباد و تحرير الشموب المستمبدة من براثن الاضطهاد والاستبداد ، انما كان باقامة الحدين والتخلق بخلق القرآن الكريم ، وسوس الرعية بالمدل: لا محسوبية ولا محاباة ولا حصبية ولا مداجاة ، بهذا - لا غير - ندعم كياننا و نحافظ على وجودنا ونكسب رضا الخالق والمخلوق ، ونبقي لنا في سجل التاريخ صفحة ذهبية يتاسى ويمتزى بها من ياتي بمدنا من ابنائنا ، فاللهم يسر واعن .

#### كتباب الطبقسات

لا شبك أن نهضة علمية ظلت قرونا متصلة الملقات تترك مراثا ادبيا خصبا يغنى المكتبة الاسلامية عن اللجوم الى مصادر غيرها لمعرفة تاريخها ، ولكن هيهات هيهات ان تبقى ثروة مع الفتن ، والفوضى وجور السلطان وغزوات التاريخ ـ كسير أبي زكرياء يعيي الورجلاني ، وسير أبي عمار عبد الكاف التناوتي ، وسير أبي سهل ابراهيم ، وسمير أبي نوح صالح بن ابراهيم ، وسمير أبي الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني ، وسير أبي القاسم البرادي الدمري المعروف بكتاب (الجسواهر) ، وسير أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي \_ اذا اقتصرنا على ذلك فأنه لا يعطينا الا صورة مصغرة لا كاملة لتلك المياة الخصبة . أما غيرها مما اشارت اليه كتب السير ولم يصل الينسا ككتاب: (المغرب في تاريخ المغسرب) للامسام أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني الذي شيد بذكره ، وقيل عنه انهني بعض مكاتب اروبا \_ فمن ميراثنا الضائع، فهو : اما مما قضت عليه بوائق الدهر . واما ان يكسون مما بقى في زوايا بعض الخزانات فعثت فيه الارضية فذهب ضحية الاهمال والامتراش ، والامر لله .

ومن بين الكتب الباقية التى نشرت صحائف ناصعة عن رجال الاباضية الماملين بالشمال الافريقى الى حدود القرن السابع للهجرة ، وفعسل كثيرا مما اجملناه فى مقدمتنا كتساب الطبقات للشيخ أبى المباس احمد بن سعيد الدرجينى ، وكتاب الطبقات من مصادر سير الشماخى الذي يمتبر المرجع الرئيسى في التعريف برجال الاباضية.

والشيخ أبو العباس أحمد الدرجيني من علماء القرن السابع الهجرى ومن أسرة ماجدة ، أسرة علم وتقدوى وكفاح ، كان لها المكان الاسمى في توجيبه الجماهير ومشيخة الملم بنغطه ، وقصر درجين وقصطالية من بلاد على بن يخلف المنزاتي ، خمسة في نسق علماء نحارير ، على بن يخلف المنزاتي ، خمسة في نسق علماء نحارير ، من يتخلل سلسلتهم الذهبية جاهل أمي ، وزيادة على ذلك لم يتخلل سلسلتهم الذهبية جاهل أمي ، وزيادة على ذلك شاعر ، بيد أن صاحب الطبقات كان اشعرهم ، كما صرح له بذلك أبوه سعيد اذ قال له : ( انت أشعر مني ، وأنا أشعر من والدى ) والجد يغلب عليه الشعر الملعون باللغة البربرية ، وبودنا لو اطلمنا على هذه القصائد اذا لتاتي لنا دراسة انقاس شاعر من شعراء ذلك العصر ، وانت خبر ان الشعر الملحون ترجمان الجماهير الشعبية في احاسيسها وتعبير صادق عن الروح السائدة بينهم .

اما تاريخ ولادته فهو في مطلع القرن السابع ، قال به الشيخ البرادى في كتابه « الجواهر المنتقات مما اخل به كتاب الطبقات » نقلا عن أبي العباس الدرجيني نفسه يحدث عن بداية تعلمه اذ يقول: ( وذلك اني دخلت حلقة وارجلان - حرسها الله - عام ستة عشر وستمائة في ربيع الخر منها في أول ما وجب علي المسوم ، والبال خال من الهم ، وكنت اعجب ممن ينفرد ولا يجتهد ، وممن يخلو بالمنيد كيف لا يستنيد ؟ ...).

آخذ العلم عن أبى سهل يحيى بن ابراهيم احد علماء وارجلان ، وأيمتها المشاهير في القسرن السابع ، وكسان أبو العباس نسيج وحده ذكيا الميا ، مقبسلا بكليته عسلى التحصيل ، عاملا بوصية ابيه الذي وجهه توجيها صادقا ، ودفع به دفعا قويا بقصيدته التي حظه فيها على الجد في طلب العلم ، والاكتراع من مناهله العذبة الصافية ، نقطف منها الاسات الآتية :

> مضت سنة واستقبلت بعدها أخــرى فياليت شعرى ما تجىء به البشرى ؟

> ابالعلم فزتم ، أم الى اللهـو ملتـم ؟ ونحن نعد العام ، والفصل ، والشهرا

> الا انها تحصى عليك لياليا فما الترك والاهمام للحر بالاحرى

> فحاسب أبا العباس نفسك ، جاهدا وناقش ، ولا تنس الصغرة والكبرى

ألا فانتهزها يا أحيمه فرصهة فمن لك دأبا في استقامتها دهرا

ومهما استقمت قنوم اللنه سعدها فلسنت بمبعنوث هنباك الي عميرا

فکن طالبا جزلا ، ادیبا ، مهذبا ولا تخش حسادا ، وان نظروا شزرا

فسان تك تلميسدًا نبيهسا ، وحسادقا فشيخك بحسر العلم اعظم به بحرا

فما عبدر مبن استاذه فه عصره « أبو سهل » الحبر الذي قد علا فخرا حوى العلم ، والدين القويم وراثة ،
فاصبح في ذا العصر أطيبهم ذكرا
فقيه تناهى في العلوم فحسبه
بكل فقيمه ماهر فطن أزرى
به « ورقىلا » تزهو جمالا وبهجة
به اشرقت نورا ، به ابتسمت فخرا

هذا وقد صرح في صدر الكتاب انه قسمه الى جزئين ، جزء التاريخ ، وجزء السيرة ، كما قسم كل قرن مل على غرار أبى عمار عبد الكافي للى المبقتين، القمسين الاولى، والخمسين الثانية ، وقد صد بهذا التقسيم ثغرة طالما شكا منها الباحثون ، هى خلو المراجع الاولى غالبا ممن تاريخ على المباحثين ، فكان في طريقة الدرجيني تخفيف من على الباحثين ، فكان في طريقة الدرجيني تخفيف من مؤونة البحث ، وحصر لعصر كل و وكم للنظام من يد في تيسير العسير للمراحد على أبى زكرياء يعيى بن أبى بكر البراسني في سيره ، قدما بقدم ، بيد انه فصل في طبقاته ما اجمله أبو زكرياء في سيره .

على اننا اذا تصفحنا الكتاب لا نجده يقتصر على ذلك ، بل يسير على نهج علماء السير السابقين ، لا تخلو تراجمهم من استطرادات مهمة ، ومعاورات علمية ، قيمة ، لا سيما اذا كانت تتصل بالمترجم لمه مباشرة ، او بسبب قسريب الامسر الذي كانت به كتب التراجم مشحونة بالابحاث العلمية ، وقد يشغل مجموعها احيانا الميز الاكبر مسن الكتاب ، ولذا نجد مصنفنا كثيرا ما يسوق مسألة ثم يكسر عليها جرحا وتعديلا ، وأخيرا يقرر فيها القول المعتمد . وهكذا ينتقل بنا من تاريخ الى سيرة الى مسائل شرعية وبيسان احكامها الى غسير ذلك مما يجمسل الكتاب سائغا ، مستساغا .

وبالجملة فكتاب الطبقات يعطينا صورة اجمالية عن رجال الاباضية الى حدود القدرن السابع ، والدارس للتاريخ الاسلامي لا يمكن أن يستوفي معلوماته دون الاطلاع على هذا الكتاب القيم ، فتتبعه أيها القارىء الكريم بقدير وامعان تجد المبر اليقين ( ولا ينبئك مثل خبر )

هذا ، وقد شاوت همة الاستاذ ابراهيم طلاي \_ أحمد ابناء الامة النابهين واستاذ الادب بثانوية البليدة \_ ان يكشف عن هذا الكنز الدفين ، ويقوم بطبمه وتحقيقه ، وسوف لا يلبث \_ نظرا لمقدرة الاستاذ وعنايته المهودة \_ ان يقدمه الينا بحول الله وقوته ، تحفة ثمينة ، ودرة غالية ، تسر الناظر ، ويتحلى بها جيد العلم ، وفقه الله وسدد خطاه ، انه ولى التوفيق ، نعم المولى ونعم النصير .

ميزاب، بكلي عبد الرحمن بن عمر



### وصلى الله على سيدنا معمد وآله وصعبه وسلم

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجمل الظلمات والنور يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليه بسخات الصدور، خلق الانسان عمله البيان وكل شيء عنده بمقدار سبحان من جعل له عينين ولسانا وشفتين ، وهدينه النجدين ، فسميد يسره لليسرى وشقى يسره للعسرى ، هو الذي خلقكم وما تعلمون لا يسئل عما يفعل وهسم يسئلون ، احمده حمد من عرف جلاله وكبرياءه واقدس من دون التشبيه صفته واسماءه ، والصلاة والسلام عسلى سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين الذي ارسله الله رحمة واسحابه الاكرمين ، وتابعيهم باحسان الى يحوم الدين ، وتابعيه وعليهم اجمعين صلاة دائمة والدين .

وبمد : فإن العلم دليل يقتدى به، والى طريق الرشد هاد يهتدى به «انما يخشى الله من عباده العلماء» «والعلماء ورثة الانبيام ، وفي الآية والحبر دليل على ان العلم ما صاحبه الممل ، وصادفته الخشية والوجل، فانه من خشى الله تعالى لما لديه ، ويسمى فيما يقدم بين يديه ، وهل لمن عرى مسن الخشية فوز بعمل الحسنات ، واستحقاق وراثة تلك الدرجات ؟ وينبغي لمن نزع الى هذا النزع وطلب هــذا الممل الارقم، أن يتمرف مناقب السلف والاخبار ، ويحصل سيرهم الصالحة ليقتدى بحميد تلك الآثار ، فان ذلك مما يقوى الرغبة والاشتياق (x) والمرص على المصير الى تلك المنازل السنية واللحاق ، ويحض على العلريق الاقسوم ، وينهى عن اهوام الهاوين في هوام التسران والندم ، فما اقمن من عزف طريق الصلاح ان يتبعه ! وما اقبح مسن جهة أن يضيعه ! وقد استمرت عادة أصحابنا أن أول مسا يمرن عليه المبتدىء اذا وصل ، السكينة والوقار وتعليسم سر السلف ، لتكون لهم على اتباعهم معينة ، فاذا اكتسى تلك اغلة قلما بدلها ، ثم بعد ذلك د ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من يعده وهو العزيز الحكيم » ، فالله ينفعهم وينفع بهم في الدنيا والدين ، ويجملنا لآثارهم مقتدين ، لا مبدلين ولا مغيرين، وينقذنا برجمته اجمعين ، وهو ارحم الراحمين .

وقد سأل من وجبت طاعته ولم يسع اهمال أمره واساءة طاعته ان اجمع من سير اسلافنا واخبارهم ما تيسر لى جمعه وأضع فى ذلك تصنيفا ، واحرز كل خبر بما يليه مسسن

<sup>(1)</sup> في تبيخة : الاستبتساق

کتاب ابی زکریاء یعیی بن ابی بکر رضی الله عنه (I) ، استخلص ذلك وانتقيه فبأدرت لاجابة سؤاله ايجابا لعظم حرمة السؤال وان كان ينبغي ان اكسون ممن استعفى واستقال فرأيت عصيانه من النكبر بل المعظور، فأخذت في تهذيب الكتاب المذكور واضيف الى ذلك ما لا بد منه والنهامه ، وراغب في الاغضاء من ذوى الفطان والنيامة متيقن أن المام يعليب بعليب موارده ، وأن كان أجاجا ، وقد يعود مرا معافا وان كان عذبا ثجاجا ، ولا شك اني قصدت الفن الذي بدأت بذكره لم احفل بعيب عائب، ولا بشكره ، فأن ظفرت بموافقة من أجبت سؤاله فقد ظفرت بالمرغوب، فان قصرت فلا غرو لابطاء السكيت (2) عن شأوى المجلى ، والله اسأله ، التوفيق والارشاد الى سوام الطريق ، وقب رأيت ان اقدم مقدمة تكون فراشا للكتاب ، تفهم منهــا ألفاظ اصطلح عليه اصحابنا المتأخرون ، وفيها عند مسن لا يعرفها اضطراب، ثم آتي بتسمية مشائخها وذكر طباقتهم خلفا عن سلف ، على ترتيب يتأتى بيانه ، ليتم المقمى ود ويتألف ، ثم اجرد السيرة وانقلها من الكتاب المذكور ، على حسب ما وقعت فيه ، وما كان في الفاظه خشونة نقلبت معانيه فيكون تفهم ما سئلت سهلا على قارئه .

## ذكر الفاظ مما اصطلح عليها أهل الطريق وتعارفوه بينهم

<sup>(2)</sup> السكيت بصيفة التصفير : آخر الميل في الحلبة عكس المجل

استعملتها لقبا لكل من لازم الطريق وطلب العلم وسسير أهل المتبر ، وحافظ عليها وعمل بها ، فإن حسن جميع هذه الصفات سمى عزابيا ، وان حافظ على السير والعمل بها فقط سمى به ، وان حصل العلم دون الســـير والعمل بها والمحافظة عليها لم يسم بهذا الاسم ، وأعلم أن لهمذا الصنف سيما انفردوا بها ، واحوالا عرفوا بها ، لا يتفضل عليهم فيها سواهم ، وذلك في تسميتهم ، وخطابهم ، ومؤاكلتهم، ولباسهم، واوقات نومهم، وقيامهم، واورادهم وصيامهم ، وعبادتهم ، وعندهم في ذلك قوانين يمتادونها وحدود لا يتعدونها ، وهذا الاسم مشتق من العزوب عنن الشيء وهو البعد عنه ، فاستمر لن بعد عن الامور الدنيوية الشاغلة عن الآخرة ، ولو استقصينا وصف تلك الاحوال لاتسم القول فطال ، وسيأتي ذكر ما امكن من ذلمك في موضعه أن شاء الله ، وأول ما استعمل هذا اللقب في أيام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر رضي الله عنه ، لما أسس الحلقة ورتب قوانينها .

الحلقة ، اسم لجماعة تشتمل على الشيخ يعلمهم العلسم ويلقنهم السير ويبصرهم في الدين بحسب ما يفتح الله على كل واحد منهم ، يحصل البعض ، وان أعياه الكل ، « فان فان لم يصبها وابل فعلل » ، فكانهم محلقون ولو انهسم مفترقون .

التلميذ اسم للواحد المبتدىء عند الدخول فى الطريق سواء كان طالب فنون أو مقتصرا على الصلاحية فقسط ، وأصل هذه اللفظة فارسى .

الختمة : اجتماعهم لذكر الله والدعاء عنـــــ طلـــــوع الشمس وعند غروبها بشيخ أو بغير شيخ ، وكانهم يختمون به عمل الليل وعمل النهار .

المجتمع والجمع والميعاد ، الفاظ مترادفة على معنى واحد وهو ان يجمعهم الشيخ على وعظ يفيدهم ، أو لتذكير أسر مهم يكون شورى من اصلاح فساد أو تلافى فوات ، أو أسر بمعروف أو نهى عن منكر ، فمع الاختيار ان يكون ذلك يوم الاثنين ويوم الخميس ، ويكون فى أى وقت دعت اليه المال ، ليلا أو نهارا ، فى أى يوم كان ، أول من رتبه ابو الحر على بن المصين بمكة (1) .

الهجسبران

الختمسسة

الهجسران والابعاد الفساط تتسرادف عسسلى معنى واحسد وذلسك متى أجسرم واحسد مسن أهسل الطريق جرما ، أو ظهرت عليه خزية أو أتى بنقيصة فى قول أو عمل أو تضييع ، فأنه يهاجره كل أهل الصلاح فلا يكلم ولا يحظر جماعة ولا يؤم ولا يؤاكسل ، وكانت خطة حالت بينه وبين أهل الخير ، فأن تاب واستففر قبل منه ورجع الى الجماعة ، وزال عنه شين ذلك الوسم ، وكان بقاؤه فى وحشة الهجران بقدر عظم الجرم وصفره ، وتوبة المجرم واصراره ، فمنهم من يتوب فيرجع فى الحال ، ومنهم من يبقى ساعة أو ساعتين أو يوما أو يوما والمرا أو اياما أو اعواما أو عمره ان عظم الجرم وداوم المجرم على الاصرار ، وترك الاستغفار ، أسأل الله ان يقينا شرائه المنشنا وشر كل ذى شر .

 <sup>(1)</sup> أو الحر على بن الحصيف العنبرى الشارى من أصحاب عبد الله بن يحيى طالبه الحق وصا من الشراة ، على في اوائل القرن التأني للهجرة بجنوب الجميزيرة الصحوبية رحمه الله

الظهور: تولية امام عدل يسند اليه الامور. الكتمان: ملازمة الامر سرا بلا امام.

ولاية الدفاع: ان يدهم أهل الكتمان بداهمة ، فيولوا عليهم من يدفع عنهم العدو .

## ذكر طبقات المشائخ وتسمية المشاهير منهم جيلا بعد جيسل

هذا الفصل نقتله مما فعله الشيخ ابو عمار عبد الكافى رضى الله عنه: وذلك انه لما رأى العزابة يسندون أسر دينهم واحدا عن واحد ، اكابر عن اكابر ، وثقة عن ثقة ، رأى من حسن نظره ان يكون ذلك جملة عن جملة ، ولم يتخللها خلل ولا اختلال ، لان ذلك اذا كان واحدا عن واحد دخله الغلط ووقع فيه الطعن ولان اخبار الآحاد ضعيفة عند اصحاب الحديث فرتبها رحمه الله على المبين من سني الهجرة ، والتاريخ الذي بينه وبين هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر الخمسين من كل مائة ، وسمى من المتسر ذكره ممن اشتملت عليه كل خمسين سنة من المئين المندن . قالله عليه ولله على المئين

فالمستة في اسماء الشائخ

قالذين اجتمعت عليهم الخمسون الاولى من المائة الاولى مم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقضيلتهمم رضي الله عنهم ، واسماؤهم ومزاياهم أشهر من ان نحتاج الى تعدادهم ، فهم نجوم الهدى ومصابيح الدجا، وانما نعتت على مكانتهم من امهاد الفضل ، تبركا بذكرهمم ولئلا يكون السكوت عن ذكرهم في محالهم من التقصدم اعراضا ، أو التجوز عن شرقهم غمضا (1) واغماضا . (2)

<sup>(</sup>x) تساملا · (2) التجاوز عن الشي، وتركه

ومعن اشتملت عليهم الخمسون الاخرى من المائة الاولى: جابر بن زيد الازدى ، وعبسد الله بن اباض المدنى ، وعمران بن حطان الشيبانى ، وجعفر بن السماك العبدى وابو بلال مرداس وعروة ابنا ادية ، وهى جدة لهما وهما ابنا جدير حنظليان فيما ذكره المبرد ، وصحار العبدى ، وقريب ، وزحاف ، وسالم بن عطية الهلالى ، والخباب بن كليب، والاحنف بن قيس، واياس بن معاوية، ونظراؤهم كثيرون .

وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من المائة الثانية :
ابو عبيدة مسلم بن ابى كريمة التميمى ، وضمام بسن
السائب ، وابو مودود حاجب الطائى ، وابو عبيدة عبسه
الله بن القاسم ، وابو نوح صالح بن نوح الدهان ، وعبد
الله بن يعيى الكندى،وابو حمزة المختار بن عوف الشارى،
وبلج بن عقبة، وابرهت ابن عبد الرحمن، وابو الحر على
ابن المصين العنبرى ، وابو يزيد الخوارزمى ، وابو محمه
المهدى ، وابو روح ومازن ابنا كنانة ، وتطراؤهم كثير ،

وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من المائة الثانية ومن هنا انتشار المذهب بالمغرب، ولذلك كان رجاله شرقيين وضربيين عربا وبربرا تلامذة ابى عبيدة وغيرهم ، الربيع ابن حبيب ووائل بن ايوب المضرمى وابو غسان مغلد بن المحرد ، وعبد السلام بن عبد القدوس ، ومحبوب بسن الرحيل ، وابو الخطاب المافرى وهو عبد الاعلى بن السمح وعبد الرحمن بن رستم الفارسى ، وعاصبم السدراتى ، وابو داود القبلى ، واسماعيل بن درار المندامسى ، وعبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم ، وابو حاتم الملزوزى وابو سفيان ، ونظراؤهم كثير .

وممن المتملت عليهم الخمسون الاولى من المائة الثالثة: أفلح بن عبد الوهاب، وابو مرداس، ومهدى، وابان بن وسيم، ومحمد بن يانس، وابو مهاصر، وابو زكرياء التوكيتي، وعبد الحميد، ونظراؤهم كثير،

ممن اشتملت عليه الخمسون الاخيرة من المائة الثالثة : محمد بن افلح وابنه يوسفوسعد بن ابى يوسف وعمروس ابن فتح ، وابو منصور الياس ، وابو معروف ، ونظراؤهم كثير .

وممن اشتملت عليه المسون الاولى من الماثة الرابعة : حسنون ابن ايوب ، وابو مسور اليهراسنى ، وابو المطاب وسيل بن سيتتن (x) الزواغى ، وابو المقاسم يزيد بسن مخلد ، وابو خزر يغلى بن زلتاف ، وهي امه وهو ايسن ايوب ، وعبود المزاتى ، وجنون بن يمريان ، وسليمان بن ماطوس ، وسليمان بن زرقون النفوسى ، ومحمد بن مسلم وابو سهل الفارسى ، ونظراؤهم كثير .

وممن اشتملت عليه الخمسون الاخيرة من المائة الرابعة: أبو نوح سعيد ابن زنفيل وابو صالح بكر بن القاسم الهيراسني ، وابو زكرياء فصيل بن ابي مسور ، وابو عمر النملي ، وابو موسى عيسى بن السميح الزواغي ، وابو نوح سعيدبن بخلف المدوني ، وابو محمد ويسلان ابن يعقوب ونظراؤهم كثير .

وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من المائة الخامسة : ومن هنا ابتداء المزابة ابو عبد الله محمد بن بكر ،

 <sup>(</sup>١) البته صاحب السير باسم وسيل بن سنتني ، وكذلك صاحب الإباضية في موكب التاريخ وهو اصسح

وزكرياء ويونس ابنا فصيل بن ابي مسور ، وعبد الله بن مانوج ، وعبد الله بن زورزتين ، وويسلان بن ابي صالح وابو بكر الزواغي ، وورسفلاس ابن مهدى ، وعبد الله ايسن الخير ، وورسفلاس بن عبد الله ، وابد مكدول مطكودانس الزنزفي ، وأهل غار «أمجاج » وابو جابر بن سدرمام ، وابو عمران موسى بن زكرياء ، وكباب ابسن مصلح وابو يحيى زكرياء بن جرنان ، وعبد الله المدوني ونظراؤهم كثير .

وممن اشتملت عليه الحمسون الاخيرة من المائة الحامسة سليمان بن يخلف ، وابو سليمان داود بسن ابي يوسف ، وابو العباس احمد بن محمدين بكر،وعيسي بن يرشوكسن ويحيى بن ابي بكر ، وزكرياء بن ابي زكرياء ، وماكسن ابن الحير، ومزين بن عبد الله، ومصالة بن يحيى، وسليمان ابن موسى ، وعبد الله ابن سلام ، واسماعيل بن ييدير .

وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من المائة السادسة عبد الرحمن بن معلى ، ويحيى بن زكرياء ، وايوب بسن اسماعيل، واسماعيل، والميز، وعبد الله بن محمد، فالى هنا انتهت تسمية من سمينا ـ شم قال فهسؤلاء المتنا في الاسلام رحمهم الله .

«قال الشيخ ابر العباس » ، فهذا الترتيب الذي رتبه الشيخ ابو عمار عبد الكافى رضى الله عنه حسن فى المعنى الا انه لم يذكر الطبقة التى فيها شيوخه ومعاصروه الا بمضا من الكل واستغنى فيها عن كثير من العدد ، وفيمسن سمى كفاية ، ولولا قصده الاكتفاء بتسمية من سمى لزدت من معاصره عدة مشائخ ، أثمة أهل علم ودين ، واصحاب

تواليف اضراب عثمان بن خليفة السوفي وقرناؤه ولكني عدلت عن ذلك اذ المقصود تسمية جماعة فالمعصول قد حصل ، ورأيت ان اذكر جماعة الاشياخ الذين أخذوا عن الجماعة التي انتهى اليها ترتيب الشيخ ابى عمسار واضعهم الى الخمسين من المائة التي نعن فيها وهم الذين اخذنا نعن عنهم وفي آخر الكتاب اذكر ان شام الله مساوصل لى وصح عندى من مناقبهم ، وكراماتهم ، فيتقدم ذكر مناقب من تقدمهم فيكون كل واحد في رتبته ، ويجرى كل سابق في حلبته .

فممن اشتملت عليه الخمسون الاخرة من المائة السادسة أبو عمار عبد الكافي بن يعقوب التناوتي ، وأبو يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراتي ، وابنه ابراهيم ، وزكرياء ابن صالح ، وفصيل بن ابي مسعود ، واسحاق بن ابراهيم ومحمد التميجاري ، وموسى النفوسي ، وابو نوح بن يوسف وابنه یعیی ، ویوسف بن خلفون ، ومحمد بن ابی علی السوفي ، وعبد السلام بن عبد الكريم ، والفضل بن ابي سفيان ، واسماعيل بن صالح ، ويوسف بن محمسد الوسياني ، وفي هذه الطبقة ادركتهم يعدون جدى سليمان أبن على، وجدى يخلف بن يخلف النفوسي، ونظراؤهم كثر. وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من المائة السابعة مشائخ جيلنا فمنهم من صار الى الله ومنهم الاحيام ، فمن الاموات محمد بن ابي جميل ، وسعد بن معاذ ، وابراهيم ابن اسحاق ، وابو سهل يحيى ، وابو يعقوب بن عبد الله ، وميمون بن معدين ، وقد اشير على بان انظهم والدى في سلكهم، ومن الاحياء ، يحيى بن فصيل، وعيسى بن زكرياء

وصالح بن سليمان الزواغى ، ويعيى بن داود السعيدى(x) ويبيب بن محمد ، واحمد بن محمد ، وعمر بسن يخلف الزواغى ، ومن هذه الطبقة معاصرون من أهل الاجتهاد والزهد والكرامات وليسوا هنالك فى الملوم : عبد الكافى ابن ونمو الريغى، وابراهيم بن عيسى المديوني، وسليمان ابن يكنى ونظراء النوعين كثير .

فهؤلاء اشياخنا وقادتنا واثمتنا وساداتنا جعلهم الله اعلاما للهدى وجنبنا باتباعهم سبيل الموبقات والـــدى وحشرنا اجمعين في زسرة اوليائه المتقين .

ثم ناخذ في ذكر ما بسطنا لاجله مقدمة الكتاب، ونذكر الامم فالامم من اخبار المتقدمين ، ونأتي بعده بمناقسب الصالحين ، وربعا اندرج ذكر بعض المناقب في اثناء التاريخ والاخبار ، والله الموفق وبه نمتصم وهو حسبنا ونمم الوكيل ، ومن هاهنا ابتدائي في استخراج ما انبه عليه من الكتاب المذكور فأول ذلك ذكر سبب مصير مذهب الاباضية ببلاد المغرب وابتداء أمرهم ونقتله مسمن أرض المشرق واخبار حملة المعلم الخمسة النفر ،

اول داع المدهسي الإباضيسة باللقرب حدث غير واحد من اصحابنا عن الامام افلح عن ابنه عبد الرهاب عن جده عبد الرحمن بن رستم انه قال : اول من جاء يطلب مذهب الاباضية ونعن بقيروان افريقية ، سلامة بن سعيد قال قدم علينا منارض البصرةوممه عكرمة مولى ابن المباس متعقبين على بعير فسلامة يدعو الى مذهب الاباضية وعكرمة يدعو الى مذهب الصفرية ، فسممست سلامة يقول وددت ان لو ظهر هذا الامر يعنى مذهب

 <sup>(2)</sup> كذا بالنسخ ولمله بالصاد نسبة الى صعيد حصر

الإياضية يوما واحدا من أول النهار الى آخره فلا أسف على الحياة بعده ، فقام عبد الرحمان مجتهدا في ذلك الامر ، فقال له رجل من أهل الدعوة ان كنت تريد العلم بما كلفت به وعلقت مطلبه بخاطرك ، فدونك أرض البصرة ، فسان بها رجلا عالما يكنى ؛ ابا عبيدة مسلم بن ابى كريمة التميمي ، فانك تجد عنده ما تطلب ، فلذلك توجه عبد الرحمن بن رستم الى البصرة رحمه الله ، وقيل ان أسسه هي التي ارشدته الى ذلك وله حديث ساذكره بعد ان شاء الله عند ذكر الخمسة النفر الذين قرأوا على ابى عبيدة واذكر ما صبح عندنا من خبرهم في موضعه من الكتاب .

### ذكر فضائل الفرس من العجم

بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تمالى: « يايها الذين أمنوا من يرتدد منكم عن دينه » الآية الشار الى سليمان الفارسى و كان جالسا بين يديه قال : لملهم ان يكونوا من رهط هذا ، وعنه صلى الله عليه وسلم قال : ان لله كنزا ليس من ذهب ولا من فضة ، لكنه فى بطون ايناء فارس » ، وذكر اين داب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه مشى ذات يوم مسع المغيرة بن شعبة ، وكان المغيرة اعور ، فقال له عمر رضى الله عنه : هسل أبصرت بعينيك هذه قط شيئا يا مغيرة ؟ قال نمم يا أمير المؤمنين قال له عمر سيعور الاسلام كما عورت شم ليعمن حتى لا يدرى من له ولا من عليه ، فاذا اتى عليه مائة وستون ارواحهم ، صالحة اعمالهم ، فقال له المغيرة من أى ما والير المؤمنين ؟ امن ماء المجاز ام من ماء العراق ام من ماء

الشام ؟ فولى عنه عمر وتركه ، فوليت الفرس تاهرت على رأس ستين ومائة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو تملق الدين بالشريا لنالته رجال مسن المجسم ، والله عليه وسلم واسمدهم به فارس ، وروى زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وقصها على اصحابه ، فقال يدخلون الاسلام فيشتر كونكم في نسائكم ، واموالكسم ، فتحجبوا من ذلك ، فقالوا : المجم يدخلون بلادنا يا رسول الله ! فقال : أي ، والذى نفسى بيده لو ان الدين تعلى ومن طريق آخر ان النبيء صلى الله عليه وسلم قال المنات المنبيء من واسعدهم به أهل فارس ، ومن طريق آخر ان النبيء صلى الله عليه وسلم قال السرين في تعلق العلم بالثريا لنالته النرس ، وقال بعض المنسرين في تعلق العلم بالثريا لنالته النرس ، وقال بعض المنسرين في قوله تعالى : « ستدعون الى قوم أولى باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » هم بنو حنيفة وقال بعضهم هم فارس .

فعسة سقبوط شرافسات الإيسبوان وملبوك فارس وذكر ابن قتيبة وعمرو بن بحر الجاحظ وغيرهما مسن الصحاب التاريخ عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال لما كان ليلة مولد النبىء صلى الله عليه وسلم ، ارتج ايوان كسرى ، فسقطت منه اربع عشرة شرافة فعظم ذلك أهل مملكته فما كان باوشك من ان كتب اليه صاحب اليمسن يغبره ان بعيرة ساوة غاضت تلك الليلة ، وكتب اليسم صاحب الشما يغبره ان وادى السماوة انقطع تلك الليلة في بعيرة طبرية ، وكتب اليه صاحب فارس يغبره ان ماء تلك الليلة لم يجر النيان غمدت تلك الليلة ، ولم تغمد قبل ذلك بألف سنة في بعيرة طبرية ، وكتب اليه صاحب فارس يغبره ان بيوت فلما تواترت الكتب عليه ابرز سريره وظهر لاهل مملكته ، فاغيرهم الخبر ، فقال : الموبدان ايها الملك انى رأيت تلك فاغيرهم الخبر ، فقال : الموبدان ايها الملك انى رأيت تلك

الليلة رؤيا هالتنى ، قال له وما رايت ؟ قال له : رأيت ابلا صما با تقود خيلا عرابا حتى اقتحمت دجلة وانتشرت فى بلادنا فقال له : لقد رايت ، فما عندك فى تأويلها ؟ فقال له:ما عندى فيها ولا في تأويلها شيء ، ولكن ارسل الى عاملك بالحيرة يوجه اليك رجلا من علمائهم فانهم أهل علم بالمدثان فبحث اليه فوجه اليه عبد المسيح بن نفيلة الفسانى ، فلما قدم عليه أخبره كسرى الخبر فقال : ايها الملك والله ما عندى فيها ولا فى تأويلها شيء ، ولكن جهزنى الى خال لى فى الشام ، يقال له سطيح فقال : جهزوه ، فلما قدم على مطيح وجده احتضر فناداه فلم يجبه وكلمه فلم يرد عليه فقال عبد المسيح :

اصم ام لـم يسمــع غطريف اليمن يا فاضل المطة اعيت مــن ومــن اتاك شيـخ الحـى مــن آل سنــن ابيض فضفاض الــرداء والبـدن رسول قبل المجــم يهدى للـوثـن لا يذهب الوعــد ولا ريـب الزمن

فرقع اليه سطيح رأسه فقال: عبد المسيح على جمسل مشيح الى سطيح ، بمثث ملك بنى ساسان لارتجاج الايوان وضود النبران ، ورؤيا الموبذان ، رأى ابلا صمابا ، تقود خيلا عرابا ، حتى اقتحمت الوادى ، وانتشرت فى البلاد! عبد المسيح: اذا ظهرت التلاوة ، وغاض وادى السماوة ، وغارت بحيرة ساوة ، وظهر صاحب الهراوة ، فليس الشام بشام ، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات ، وكل ما هو آت آت ، ثم قال:

ان كان ملك بني ساسان اقردهـم
قان ذا الدهـر اطـوار دهاريـر
منهم بنو الصرح بهـرام واخوتـه
والهرمزان ، وسابـور وسابـور
فريما اصبحـوا منهـا بمنـزلة
تهـاب صـولهم الاسـد الماصـي
حثو المطني ، وجـدوا في رحالهـم
قما يقـوم لهـم سرج ، ولا كـرور
والناس آولاد عـلات ، فمن علموا
ان قـد أفـل قمعقور ومهجـور
والخير والشر مقـرونان في قـرن

ثم اتى كسرى فأخبره الخبر فغمه وهاله ثم تعزى ، وقال الى ان يملك اربعة عشر ملكا يدور الزمان ، فملك منهسم تسعة الى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن قتيبة فالله أعلم ممن التمام ، وليس الا الخمسة الائمة الذين ولوا بتاهرت من أرض المغرب ، ولوها نيفا على مائسة وخمسين فيما ذكر بعض الرواة ، قال ابو المباس احمد رحمه الله . اما قول الشيخ ان التمام كان بالائمة المعسة وانهم منهم فأنما اراد فى النسب لا فى غيره ، واراد ان ولايتهم على دين الاسلام ومذهب المدل والقوام .

#### فضائل البرير من العجم

وعن فضائل البرير من العجم ما بلغني ان عائشة رضي

الله عنها ، دخل عليها ذات مرة رجل من البربر وهم جالسة ومعها نفر من المهاجرين والانصار ، فقامت عائشة عـــن وسادتها فطرحتها للبربري دونهم ، فانسل القوم واجلين بذلك ، فلما قضى البربرى حاجته وخرج ارسلت اليهم عائشة ، حتى اجتمعوا اليها ، فقالت لهم : ما الذي اوجب خروجكم على تلك الحال؟ قالوا: لايثارك علينا وعلى نفسك رجلا كنا نزدريه ، وننتقص قومه ، فقالت انما فعلت ذلك لما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت أتعرفون فلانا البربري؟ قالوا نعم ، قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذات مرة جالسين ، اذ دخل علينا ذلسك البريري ، مصفر الوجه غائر العنين ، فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ما دهاك ؟ أمرض ؟ فارقتني بالامس ظاهر الدم ، فجئتني الساعة كأنما انتشرت مسن قبر ، فقال ، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدفي هـم شديد ، فقال ما همك ؟ قال : تردد بصرك في بالامس خفت ان يكون نزل في قرآن ، فقال : لا يحزنك ذلك ، فانسا ترديدى البصر فيك لأن جبريل عليه السلام جاءني ، فقال أوصيك بتقوى الله وبالبربر قلت : وأى البربر ؟ قال قوم هذا ، واشار اليك، فنظرت اليك ، فقلت لجبريل ما شأنهم ؟ قال : قوم يحيون دين الله بعد ان كاد يموت ويجددونــه بعد اذ يبلى ثم قال جبريل: يا محمد دين الله خلق من خلق الله نشأ بالمجاز واهله بالمدينة ، خلقه ضعيفا ثم ينعيسه وينشئه ، حتى يعلو ويعظم ، ويثمر كما تثمر الشجرة ، ثم يقع وانما يقع رأسه بالمفرب ، والشيء اذا وقع لم يرقع واسه من السوير من وسطه ، ولا من اسفله ، انما يرفع من عنب رأسه . يقد عبل عبر ابن الله عنه انه قدم عليه ابن الخطاب رضى الله عنه انه قدم عليه

وقد من البرين ، من لواتة ارسلهم اليه عمرو بن العاص وهم معلقو الرؤوس واللحا ، فقال لهم عمر مسن انتم ؟ قالوا من البرير من لواتة ؟ فقال عمر لجلسائه : هل فيكم من يمرف هذه القبيلة في شيء من قبائل العرب والعجم ، قالوا: لا ، قال: العباس بن مرداس السلمي عندي منهم علم يا أمر المؤمنين هؤلاء من ولد بني قيس ، وكان لقيس عدة من الاولاد ، احدهم يسمى بربر بن قيس ، وفي خلقه بعض الرعونة فقال : اخرق ذات مرة فخرج الى البرارى ، فكثر بها نسله وولده ، فكانت العرب تقول تبريروا أي كثروا فنظر اليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فاستحضر ترجمانا يترجم كلامهم ، فقال لهم مالكم محلقو الرؤوس واللحا؟ فقالوا شعر نبت في الكفر ، فاحببنا أن نبدله بشمر ينبت في الاسلام ، فقال هل لكم مدائن تسكنونها فقالوا: لا ، قال: فهل لكم حصون تتعمينون فيها ؟ قالوا: لا ، فقال : هل لكم اسواق تتبايعون فيها ؟ قالوا : لا ، قال : فبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال له جلساؤه وما يبكيك يا أمر المؤمنين ؟ قال عمر أبكاني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين ، حين انهزم المسلمون فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكى فقال ما يبكيك يا عمر ؟ فقلت أبكاني قلة هذه العصابة من المسلمين ، واجتماع أمم الكفر عليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبك يا عمر ، فإن الله تعالى سيفتح للاسلام بابا من المغرب بقوم يعن بهم الاسلام ويذل بهسم الكفر، أهل خشية وبصائر يموتون على ما أيصروا، وليست لهم مدائن يسكنون فيها ولا حصون يتحصنون فيها ، ولا أسواق يتبايعون فيها ، فلذلك بكيت الساعة . حين ذكرت

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ذكر من القضل عليهم فردهم الى عمرو بن الماص وأمره ان يجعلهم في مقدمات المسكر ، واحسن اليهم عمر بن المطاب رضى الله عنه وأكرمهم ، وأمر عمرو بن الماص ان يحسن اليهم ، فكانوا مع عمرو بن الماص حتى قتل عثمان ، فلما كان هذا الحبر في عصابة من أهل المغرب عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجونا ان يكونوا اثمتنا ومن اقتفى آثارهم ، وان يكونوا أهل تلك الفضيلة .

كانوا يقاللــون ليقيموا ديــن اللــه

وبلغنا أن رجلا من ذرية أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن بعض الخلفاء انه قال : يا اهل مكة ويا اهل المدينــة أوصيكم بالله وبالبربر خيرا ، فانهم سيأتونكم بدين الله من المغرب بعد ان تضيعوه ، هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: « يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينـــه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، اذلة على المؤمنسين اعزة على الكافرين . يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسمع عليم » . لا ينظرون في حسب امرىء غير طاعة الله ، قال البكرى: فمن حين وقمت الفتنة انما نقاتل نحن العرب على الدينار والدرهم وأما البربر فانهم يقاتلون على دين الله ليقيموه ، قال : وهو يرفع الحديث الى ابن مسمود رضى الله عنه ان آخر حجة حججنا قام خطيبا فقال : يا اهل مكة ويا اهل المدينة أوصيكم بتقوى اللهه وبالبربر فانههم سيأتونكم بدين الله من المفرب ، وهم الذين يستبدل الله بكم اذ يقول : « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم شــم لا یکونوا امثالکم » والذی نفس این مسعود بیده لو ادر کتهم لكنت لهم أطوع من امائهم ، واقرب اليهم من دثارهم ، وبلغنا عن عائشة رضى الله عنها انها أبصرت صبيسا لسه دُوَّابِتَانَ دَا جِمالَ وهِيئَةً فقالت من أَى قبيلَ هــذَا الصبي الشقى ؟ قالوا من البربر ، قالت عائشة البربر يقـــرون الضيف ويضربون بالسيف ويلجمون الملوك لجام الخيل .

تفضيل اليرير لا يعتمى تفضيلهم عبق المبرب فهمم في الدرجسة الاول قلت وانما قدم الشيخ رحمه الله ذكر الفرس والبربر تنبيها على فضيلة اثمتنا اذ كانوا من الفرس وفضيلة من انتهى اليه مذهبنا بالمغرب اذ كانوا جلهم البربر ولم يقصد بذلك تأخير العرب عن الفضيلة اذ فضيلة العرب افضـــل وشرفهم اقدم فعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلــم ، واصحابه ، وعلى السنتهم انزل القرآن ، ومنهـم كــان اسلافنا من الصحابة والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ، ولكل خصلة من الفضل بحسب عطاء الله ويسره له ، والله يؤتى من فضله من يشاء والله واسع عليم .

# سوق الحديث الى ذكر النفر الخمسة الحملة العلم وأخيارهم

أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى ، وعبسد الرحمن بن رستم الفارسى، وعاصم السدراتى، واسماعيل ابن درار الفدامسى ، وابو داود القبلى ، وتحدثهم الى ابى عبيدة رحمه الله وأخبارهم الاول فالاول .

# أخبار عبد الرحمن بن وستم بن بهرام بن كسرى الخبار عبد الملك القارسي رحمه الله

كان مولده بالمراق وكان ابوه منجما وكان يرى في علم مدخر عندهم ان ذريته ستلى أرض المغرب ، وكان أبـوه رستم متوجها من العراق ومعه عبد الرحمن ابنه وزوجتـه ليصل الى أرض المغرب ، فلما كان بمكة أو قريبا منها ادركته حمامه ، وانتقضت ايامه ، فلقى عبد الرحمسن وامه الحجاج من أهل ارض المغرب بمكة فتزوج رجل من القيروان ام عبد الرحمن ، فأقبل بهما حتى قدموا أرض القروان ، ونشأ بها عبد الرحمن .

انتقسال عيد الرحهن

فلما بلغ مبلغ الرجال وقرأ وتصفح ، نظر اليه رجل ابن رستم ال الشرق من أهل مذهبنا ، فقال له يا بني ، ان كنت جادا فيما أراك تطلبه فاقصد أبا عبيدة مسلم بن ابي كريمة ، تجد عنده ما تطلب ، فسار عبد الرحمن بن رستم الى ابى عبيهدة رحمه الله فاجتمع بالنفر الذي ذكرنا ، فقصدوا ابا عبيدة فصافحهم ابو عبيدة وسألهم عن أحوالهم ، ومن أين أقبلوا فاخبروه انهم أرادوا تعلم العلم، فاجابهم الى ذلك ، ومكثوا عنده عدة سنان ، وكان أبو عبيدة رحمه الله مستخيف بدسود في سرب تخوفا من بعض امرام البصرة (x) فادخلهم سربا وجعل فيه سلسلة وطفيق يعمل القفاف بياب السرب فمتى رأى شخصا مقبلا حرك السلسلة فسكتوا فاذا انصرف حركها فيأخذون في دراستهم ، وكان عبد الرحمن شابا جميلا حديث السن وكان ابو عبيدة يجعل بينه وبين الناس سترا لئلا يشغلهم بجماله ، فلما بلغوا من العلم ما شام الله وأرادوا الانصراف الى بلادهم رغب عجائز متصلحات من المذهب الى ابى عبيدة في ان يريهن عبد الرحمن ليودعنه ويزودنه بالدعاء ، فقالت احداهن : بارك الله فيك كما بارك في عين الشمس ، وقالت الثانية بارك الله فيك كما بارك في انسان المين ، وقالت الثالثة : بارك الله فيهلك

كما بارك في مطيب الطمام من الملح . فلما عزموا عسل

<sup>(</sup>z) هو الحجاج بن يوسف امير الامويين على المراق

المسرالي بلادهم كلموا ابا عبيدة وشاوروه فيما يستقبلون من أمورهم ، فقالوا له : يا شيخنا أرأيت ان لو كانت لنا قوة بالمغرب ووجدنا في انفسنا طاقة أفنولي علينا رجيلا منا ؟ فقال لهم ابو عبيدة توجهوا الى بلادكم فان يكن في أهل دعوتكم من العدد والعدة ما تجب معه التولية عليكم ، فولوا على انفسكم رجلا منكم ، فإن ابي فاقتلوه ، وإشار الى ابى الخطاب رحمه الله تعالى .

يسال الشيخ ويستفنيه ورجلسه في الركسياب

قالوا فلما أرادوا الخروج من عنده هيأ الشيخ المركوب سمعيل بين هواد لترديمهم ، ووضع رجله في الركاب فسأله اسماعيل عـن ثلاثمائة مسألة من مسائل الاحكام قبل ان يستوى على متن الدابة ، فقال له : ابو عبيدة اتريد ان تكون قاضيا يا ابن درار ؟ قال له : أرأيت ان ابتليت بذلك ! فبماذا تأمرني يرحمك الله ؟ وقد ذكر انه انما قال له ذلك في موطن قبل الموطن المذكور ، ثم توجهوا الى المغرب فلما وصلوا عرضوا الامامة على عبد الرحمن فاعتذر بامانة كانت عنده للناس فقبلوا عدره وأرادوا تولية ابي الخطاب رحمه الله .

فلنذكر ولايته وايامه وسسرته .

قال الشيخ أبو العباس رحمسه الله انما وضع الشيخ رحمه الله في هذا الموضع من كتابه ذكر ولايــة ابي الخطاب ، ثم ولاية الفرس ، لما اعتمده من ذكر ولاية الفرس وانتشار المذهب وائمته ونقله الى أرض المغسرب فلما كان ذلك هو المهم جمله أولا ، والذي ينبغي ان نقدم نبدأ بذكر من استخلف من اصحاب رسول الله صلى اللــه عليه وسلم ، ثم امامة عبد الله بن وهب الراسبي رحمــه الله ونبذآ من اخباره ، ثم ناخذ السير على التدريج ، ولعل فعله اصلح والذي رآه انجح ، اذ علم ما عداه قد انتهى حفظ الاكثرين اليه واغنت شهرته عن الدلالة عليه فنشرع في ذكر ولاية من ولى بالمغرب ، ولنبتديم بذكس ابى الخطاب رحمه الله ، وله التقدم لسبقه اليه ولاستعقاقه اياه ، وسبق فضيلة العرب ثم لا بد ان شاء الله من ذكس ما امكن من اخبار من اشرت اليهم في موضع يفسرد لذلك ان شاء الله تعالى .

## امامة إبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح رحمه الله ورضى الله عنه

ذكر بعض اصحابنا انه لما قدم ابو الخطاب واصحابه من المشرق الى اطرابلس اهتم بامور الناس ومصالح المسلمين من له فيهم نظر من المشائخ والاعيان ، وافاضسل الناس ، واجتمعت جماعة ممن وصفته ، وذلك بعد قتل الحارث وعبد الجبار ، والناس حينئذ في الكتمان فكانوا يتفاوضون في عقد الامامة ، وفيمن هو اهل لها ، فاجالوا افكارهم فيمسن يولونه امورهم ، ثم اذا اجتمع رأيهم على امضاء ذلك جعلوا يرددون النظر فيما عزموا عليه هل لهم به طاقة ؟ جعلوا يرددون النظر فيما عزموا عليه هل لهم به طاقة ؟ موضع يقال له « صياد » بخارج مدينة طرابلس ويظهرون موضع يقال له « صياد » بخارج مدينة طرابلس ويظهرون قسمتها ، وذكر انما اظهروا انهم اجتمعوا في قضية لرجل اصلاحهما، وكلما انقضى مجلس وانفصلوا دخل منهم جمع اصلاحهما، وكلما انقضى مجلس وانفصلوا دخل منهم جمع الى والى المدينة فسلموا عليه مداراة له ، حتى اذا اتضى

رأيهم على عقد الامامة اجتمعت كلمتهم على مبايعة ابي الخطاب رحمه الله .

مبایصة ابی ا**کتاب** بالامامة خسارج طرابلس

بينهم موعدا معلوما ليجتمعوا فيه بصياد ، فاتفقوا على ان يأتى كل واحد منهم بجماعة رجال من عشيرته واتباعــه ، وان يأتوا بالاسلحة ويجملوا الدروق في الجواليق ويخفونها بالتبن ، وجملوا امارة بينهم وبين من في المدينة من مشائخ أهل دعوتهم ومن لا يقدر على النهوض معهم انهم اذ رأوهم دخلوا المدينة بجماعتهم ان يشهروا السلاح ، واخبروهم سرا ان الامام ابو الخطاب، فلما كانوا بالموعد الذي يجتمعون فيه بعامة المسلمين من شيوخ القبائل من نفوسة وهوارة وزريشة ، وزناتة وغيرهم فتوافوا بصياد ، ومعهم ابسو الخطاب ، حين عمدوا لعقد ما اعتقدوا قالوا له امض معنا على بركة الله الى الامر الذي ترددنا فيه منذ زمان ، قسال فخرج معهم ابو الخطاب ولم يدر ما يريدونه فلما وصلوا صياد تكلم متكلمهم ، فقال أليس قد اجتمع رأينا على ما قد علمتوه ؟ قالوا بلى ، قال فأتموا أمركم اذا ، فقامت منهم طائفة ناجية فتناجنوا ساعة، ثم رجعوا فقالوا لابي الخطاب أبسط يدك لنبايعك على ان تحكم بيننا بكتاب الله وسنة نبيئه صلى الله عليه وسلم وأثار الصالحين ، فقال لهم ابو الخطاب ما حسبت ان لهذا كان خروجي معكم ، فقالوا لا بد لنا من تقليدك أمور المسلمين . فلما رأى جـدهم ، قال لا اقبل ان اتحمل امانتكم الاعلى شرط، قالوا كل شرط يجوز فنحن نعطيكه ، ونعطيك فيه ، فقال لهم : شرطى عليكم ان لا تذكروا في عسكري مسألة المارث وعبد الجيار، خوفاً من ان يكون في جماعة المسلمين اختلاف وفرقة .

#### يبان مسألة الحارث وعبد الجبار واختلاف إلناس فيها

وقد حدث بعض اصحابنا ان مسألة الحارث وعبد الجيار اتصلت الى المشرق فكان بين اصحابنا الذين في المشرق بهذه المسألة اختلاف وفرقة وفي المغرب اشد من ذلك ، حــتي كتب اليهم ابو عبيدة وابو مودود حاجب الطائي رضي الله اليقيد من يعلمه عنهما بالكف عن ذكرها . قال الشيخ ابو العباس الخالف الذي في المسألة قديما وحديثا اصله في الولاية المعينــة هل تنتقل الى الوقوف أم لا الا ان انتقلت بحكم متمين الى البراءة ؟ وهذه المسألة مبنية في العقائد وفي الفقه ، على اليقين هل يدفعه الشك ؟ فعند اصحابنا ان اليقين يدفع الشك ولا يدفعه الشك ، فالولاية لا تنتقل الى الوقوف ، وعند الزيدية انها تنتقل الى الوقسوف ولهم في ذلسك اشكىالات يأتى ذكرها ومدافعتها ، وذلك ان الحارث وعبد الجبار كانا رجلين موصوفين بالصلاح ، وهما من أهل الولاية ، فوجدا في موضع واحد مقتولين وسيف كل واحد منهما في جثة الآخر . فُوقع الاختلاف فيهمـــا ، فقائل يقول ان كلا منهما قتل الآخر، فينبغي ان نبرأ منهما فهذا ارذل الاقوال ، وقائل بأن كل واحد منهما قتل الآخر الا انا لا تدرى الباغي منهما فنبرأ منه ولا المبغي عليه فنتولاه فلا يسعنا الا الوقوف عن ولايتهما والبراءة منهما هذا قول اصحاب عبد الله بن يزيد ، فقائل انهما باقيان على ما كانا يستحقانه من الولاية لان صلاحيتهما متبقنة وقتل احدهما الآخر مشكوك فيه فلا نتوقف عن ولايتهما فهذا من الاحتمال ، اذ من الاحتمال الذي سبق الى الخيال ان يكون البغاة الذين قتلوهما قد أولجوا سيف كل واحد منهما في جثة صاحبه وتركوهما لما أرادوه من هذا الخلاف

الشبك او لا يدفعه الا اليقسن

فهذا قول اصحابنا . وللزيدية (x) هنا افراط بمسئلتين ، احداهما ان يقع اللعان بين الزوجين وهما من أهل الولاية فلا بد أن يكون البعل قاذفا أو تكون المرأة زانية ، وكسلا الفاحشتان من الكبائر الا انا لا ندرى من ارتكبها منهما فعلينا الوقوف أو البراءة ، والثانية ان ترى من بعب رجلين من أهل الولاية وقد جرد كل واحد منهما سيف. وضرب صاحبه حتى ماتا ولست تدرى الباغي ولا المبغى عليه ، قلنا هذا كله احتمالات ولنا في رسول الله اسوة حسنة ، اذ نزل عليه : « وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحين تعلمهم » ، قلم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم انه توقف عن مواصلة احد ممن اظهر الايمان من أهل المدينة ولا من الاعراب ولا أنه تجنب أحدا مع أنه صلى الله عليه وسلم اعلم انه لا يعلمهم ، وان الله تعالى يعلمهم ، بل أبقاهم على ما هم عليه من الولاية المتقدم اليقين بها حميى فضحتهم الآية من سورة براءة في قوله تعالى : ومنهم ، فلما عرفوا يقينا انتقلت الولاية الى البراءة ، فاطلب ذلك في موضعه تجده

وبلغنى عن ناس من اصحابنا الذين بالشرق . بل قد وقفت عليه من قولهم : انهم رجعوا قسول اصحابنا في المقتيلين والمقتولين ، ورجعوا قول الزيدية في الملاعنيين فاعتمد هداك الله على القرآن وما تعلق به يدحض كسل قول يخالفه ، فهذا هو الخلاف الذي في المسئلة .

رجمنا ، فأراد ابو الخطاب رضى الله عنه ان يقطـــــع الاختلاف من جماعة المسلمين بامامته ، فقالوا له لك ذلك

<sup>(</sup>I) لعله اليزيدية . تأمل

علينا ، فبايعوه على القيام بحقوق الله ، وعلى ما في الكتاب والسنة واتباع الائمة المهتدين ، فقبل مبايعتهم ، وانصرف الى المدينة ومعه جماعة المسلمين ، وذكر بعض أصحابنا ان ولاية ابي الخطاب كانت على رأس اربعين ومائة سنة ، ثــم اجتمع رأيهم على دخول المدينة مدينة طرابلس وبها عامل لابي جعفر المنصور ، فعمدوا الى رجال باسلحتهم فحملوها في الجواليق على الجمال ، وكأنهم عبر أقبلت الى المدينة ، وقد جعلوا افواه الجواليق الى داخلها من اسفل ، وجعلوا مع كل جمل رجلين بالسلاح ، فلما توسطوا المدينة ولسم يفطن احد بما صنعوا فتحوا الجواليق ، فخرج الرجسال والسلاح في ايديهم ، وقالوا : لا حكم الا لله ، ولا طاعة الاطاعة الله وطاعة ابي الخطاب ، وقصدوا نعو العامل ليقتلوه ، فأبى عليهم ابو الخطاب من ذلك ، وقال : انسا دخلنا عليهم بالامان . فلما رءاهم أهل المدينة وقد شهروا السلاح قالوا: هذه غدرة ، فقال لهم اصحاب ابي الخطاب: لا بأس عليكم لسنا بأهل غدر . فمن اراد العافية منكسم فليقم في منزله ، وخر ابو الخطاب العامل في الاقامة في المدينة وينخلع عن العمل ، أو الخروج بالامان . فاختـــار المتروج الى أرض المشرق ، ودفع لابي الخطاب مفتاح بيت المال فأخذها منه .

فاحسن ابو الخطاب رضى الله عنه السيرة وصدل في سيرته واحكامه ، وكانت ولاية ابى الخطاب اربع سنين وقد ولي على رأس أربعين ومائة ، وبلفنا ان امرأة من نسساء القيروان كتبت بطاقة الى الامام ابى الخطاب رضى الله عنه تشكر اليه جور «ورفجومة» تقول فيما كتبت له : « اما بعد ( يا أمير المؤمنين ) فان لى ابنة وقد بلغت في الخوف عليها

ابسو الختاب يهاجم القروان ليجعل حدا لافساد ورفجومة

من ورفعومة والحوطة عليها ان حفرت حفرة تعت سريرى وصنتها فيها عنهم خشية ان يفسدوها كما فعلوا بامثالها فانظر الينا والسلام، وكانتورفجومة ولاة مدينة القيروان فلما وصلت البطاقة الى ابى الخطاب رضى الله عنه صادفته وهو يتوضأ ، فقرأها وجعل يبكي رحمة بما نزل بها، فنادى ( الصلاة جماعة ) واجتمع اليه الناس وصلى بهم ، شــم صعد المنبر خطيبا ، فحمد الله واثنى عليه ثم أخــذ في ترغيب اصحابه في الجهاد واسمم رعيتمه في التأهمب والاستعداد ، وأن يعزموا على المصابرة والجلاد ، فخرج من المسجد وسل عند بابه سيفه وكسر غمده ، قال : لا حكم الا لله ترغيباً في الجهاد وغضبا لله ولدينه ، وبلغنا من طريق آخر أن ورفجومة اخرجوا امرأة من القيروان وهي تصبيح وتقول : اغيثوني معاشر المسلمين ، فلم تجد احدا يدفسع عنها فلما بلغ ابا الخطاب رحمه الله ما نزل بها ، واستغاثتها بممشر المسلمين فلم تجد احدا يدفع عنها قال ابو الخطاب مجيمًا لها: لبيك لبيك . وقد ذكر بعض اصحابنا أن أمرأة من أهل القروان طلبها ورفجومة فصاحت من القروان يا ابا الخطاب اغثني فمد الله في صوتها فسمعها ابو الخطاب من مدينة طرابلس ، فقال لها : لبيك يا اختاه ، قال الشيخ ابو العباس رحمه الله ولا ينكر هذا وامثاله من كرامات الاولياء يؤيده ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا : « لا يزال العبد يخدمني حتى احب. فاذا احببته وهبت له عيني فرى بهاوسمي فيسمهم بها ، الحديث ، ولا تقل العين والاذن ههنا جارحتان ، بل الكلام عليهما كالكلام على امثالهما مما نزل في القرآن وفيما ورد في السنة ، وكل ذلك محمول على قدرة الله تعسالي ، قال: فعند ذلك امر ابو الخطاب مناديه بأن ينادى: النفر النفر، فعسكر على طرف المدينة حتى اجتمع اليه من اصعابه جموع كثيرة ، ثم ان ابا الخطاب خرج فيمن اجتمع له مسن اصحابه ومعه عبد الرحمن بن رستم الفارسي رضي اللمه عنه ، فخرجوا في سنة ممحلة ذات جوع وجذب ، فأمدهم الله بالجراد، فأذا نزلوا نزل معهم، وأذا ارتحلوا أرتحل معهم.

> تخيع ابسى الخطاب جلسفه بن اجهساد او الرجوع

وبلغنا ان ابا الخطاب لما خرج أمر مناديه فنادى : ايها الناس من له ابوان كبيران أو احدهما فليرجع ، ومن لمه عروس قريب عهدها فليرجع ، ومن اراد الرجوع منكم فلرجع بالليل ، فلما جنهم الليل رجمت طائفة من عسكره. فلما كان بالغد أمر خيلاتقطع وراءه فوجد اثر من رجعمن الناس الى أهلهم ، ثم قمل ذلك في الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة ، حتى رجمت خيله فاخبرته بانه لم يبق من يرجع ، وانه لم يبق معه الا من له رغبة في الجهاد . فعرض عسكره في ستة ألاف،وقال فيما قال : انبي لأرجو لمن خرج في عسكرنا وماتمجاهدا أن يكون من أهل الجنة الا من فيه احدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس ، وافتراش في حرام ، واقتنام أرض غصباً . فمن كانت فيه هذه الخصال أو واحدة منهن فليعلم انه واجد منهن مخرجا أما قاتل النفس فبان ينقاد لاولياء المقتول ، فأن لم يعلم له ولى فليدفع نفسه في سبيل الله ، واما الاثنتان الاخرتان فانه ليشهد على نفسه بتركهمسا والتخلي عنهما . وبلغنا ان ابا الخطاب من بمدينة وقابس، فحاصر اهلها حتى ضعفوا واذعنوا له بالطاعة فجعل على المدينة عاملاً ، وارتحل حتى اذا نزل على القبروان فحاصر ستنهده مناسم أهلها اشد المصار ما شاء الله ، وفي مدة حصاره القروان السديان في حماد مرض عاصم السدراتي مرضا شديدا ، وكان من اخيسار

أهل العسكر ، وانجدهم، واشهدهم شوكة على أهل القيروان فسمع بمرضه أهل القيروان وانه اشتهى القثام فبعث أهل القروان ببائع القثاء ، فسموا واحدة من قثائه ، وأمروه ان لا يبيعها الا لعاصم السدراتي فمضى البياع بما عنهده من القثاء الى المعسكر ، فاشترى لعاصم اصحابه تليك المسمومة ، فأتوه بها فاكلها فثار فيه سمها ، حتى هلك ، وقد هرب البياع حين باعها فاستشهد عاصم رحمه الله ، فصاح أهل المدينة اين عاصم السدراتي المقتول بالسم ؟ ثم جعلوا يقولون مات عاصمكم يا بربر . فعلم ابو الخطاب انهم خدعوه وبلغ منه موت عاصم مبلغا عظيما ، فقـــال لاصحابه : انهم خدعونا وغدرونا ، فستخدعهم وتقدرهم كما فعلوا ، فخدعهم رحمه الله ، وامر أهل العسكر بسان يأخذوا سلاحهم ويخلوا اخبيتهم ويخرجوا تحت الليسل ويأخذوا الطريق شبه الهاربين مذعورين ، فاصبح منزل عسكر ابي الخطاب خاليا ، فظن أهل القيروان انهم هربوا منهم ليلا ، وقالوا : انهزمت البربر ، واخذوا بآثارهم ، ومضى ابو الخطاب رحمه الله فيمن معه الى واد وراء فعص رقادة ، وكمن فيه بخيله ورجله، فأخذ اهل المدينة في طلب ابي الخطاب واصحابه فلما لحقوا بهم، وجدوهم معسكرين فثار ابو الخطاب واصحابه في وجوههم ، فهزموهم فتبعهم ابو الخطاب واصحابه ، يقتلونهم ، حتى دخلــوا معهــــم المدينة فتحصلت المدينة لابي الخطاب في سنة احدى واربعين ومائة من التاريخ

فلما ولى ابو الخطاب المدينة استعمل عليها عبد الرحمن من رستم رحمه الله ، وقد أمر ابو الخطاب اصحابه حسين كان في حصار المدينة ان لا يفسدوا زرعا ولا غيره .

انه لا يشبه من وق عليكم من قبل

وحدث بعض أصحابنا ان شيخا من شيوخ القيروان بعث ابنا له يرتاد مزرعة كانت له بقرب منزل عسكر ابى الحطاب فقال يا بنى: اذهب وانظر هسل بقي فى مزرعتنا شيء ، قال: فخرج الفلام الى المزرعة فوجدها سالمة لم ينلها فساد ، فرجع الفلام الى المزرعة فوجدها سالمة لم ينلها فساد ، فرجع الفلام الى المهنوب ، فمجب لذلك وعجب الناس لمدل ابى الخطاب وسيرته وطاعة اصحابه له فيما يأمرهم به وينهاهم عنه ، وكان من مقالة الشيخ المذكور اذ ذاك لمن حضره من أهل القيروان: أتظنون ان ابا الخطاب يشبه من ولي عليكم قبله دينا وفضلا ؟ وان سيرتهم كسيرته حسنا وعدله ؟ كلا والله ، أين مثل ابى الخطاب في سيرته وعدله وفضله !

وبلننا ان امرأتين قد خرجتا من القيروان حين فتحها الله لابي الخطاب بعد هزيمة اهلها ، فنظرت احداهما الى القتلى مزملين في ثيابهم كانهم رقود ، فقالت لصاحبتها : انظرى اليهم كانهم رقود ، فسعي ذلك الموضع رقادة الى اليسوم ، ولما دخل ابو الخطاب المدينة أمر اهل المدينة بأن يخرجوا الى قتلاهم لميدفنوهم .

الحارب البوحيد لا يحيل سليسه

وقد أمر ابو الخطاب من يتفقد القتلى ، فوجد قتيسلا واحدا منهم مسلوبا ، وأمر مناديا ينادى فى هسكره من نزع عن احد من القتلى شيئا فليردده ، فلم يرد احد شيئا ، فلم ان سالبه عمل غير سالح ، فلما أيس من رده سلسب المقتيل المذكور طوعا ، ومخافة من عقاب الله تمالى ، دعسا ابو الخطاب ربه عز وجل ان ينضبحه ويظهره على اعسين الناس ، فامر ابو الخطاب فرسانا من عسكره بان يخرجوا ويجروا خيلهم بين يديه وكان فيهم رجل فارس من صدراتة فلما اجريت الخيل انقطع حزام سرج السدراتى ، فوجسد

كساء سفسارية تحت سرجه ، فسقط الكساء على اعسين الناس. وقبل بل كان جبة حرير، قلت والجراد أيضا عند الاحتياج اليه واجابة الدعاء على الخائن كلذلك من الكرامات فأخذه الامام رحمه الله فعزره حسب ما اقتضاه الاجتهاد .

وبلغنا ان ابا الخطاب رضي الله عنه لما هزمهم احسب فيهم السرة وامر اصحابه أن لا يتبعوا مديرا ، ولا يجهزوا على جريح فقال رجل من لواتة من عسكر ابي الخطاب يقال له خالد أناكل من اموالهم كما يأكلون اموالنا ويعتقدون الا فعلنا بهم مثل انها غنيمة احلت لهم ؟ فقال : ابو الخطاب رحمه الله ان مساون في اللنب فعلنا كما فعلوا فعق على الله ان يرفضنا ويدخلنا معهم جهنم فنكون كما قال الله تعالى : « كلما دخلت أمـة لعنت أختها حتى اذا اداركوا نيها جميما قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلام اضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ، وقالت أولاهم لأخراهم فما كـان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» (1) ثم ان ابا الخطاب توجه الى مدينة طرابلس وقد استعمل عبد الرحمن بن رستم رحمه الله على القيروان ، وعلى ما يليها من المدن ، فاستعمل عبد الرحمن على كتابته رجلا منهم يقال له عبد الله بن عقيب ، فصلحت احوال الناس .

ما فعلوا بنيا تكون

وقد كان الرجل السدراتي لما لم يتجاوز عنه ابو الخطاب رأى ان قد نزلت عليه مصيبة عظيمة في اجتماع الفضيحة والاعانة عليه ، فسار مغضبا ، متوجها الى بغداد ليستنفر منها جيشا من تلقاء ابي جعفر المنصور ، فلما وصل بغداد طلب الدخول على ابي جعفر فوقف على الباب سنة لا يؤذن له في الدخول على ابي جمفر ولا بالانصراف ، فبعد تمام

<sup>(</sup>T) سورة الإعراف : آية 37 ـ 38

للحاريتسه

قعوم ابن الاشمئ حول اذن له ابو جمفر في الدخول ، فدخل عليه وخلا به ، وسأله عن حاجته ، فقال له : حاجتي ان تنفذ ممي عسكرا الى ناحية المغرب ، فامر ابو جعفر بالاستعداد بالمسر الى أرض المغرب ، فانفذ جيشا وجعل عليه معمدا بن الاشعث الخزاعي اميرا . وذكر بعض اصحابنا ان عدد أهل المسكر خمسون ألفا ، وقال : بعضهم سبعون ألفا ، فجعل على طائفة من المسكر رجلا دون ابن الاشعث ، فتوجه ابــن الاشعث قاصدا الى ابي الخطاب، فلما انفصل المسكر من مصر ارسل عيونه فكانت العيون تختلف بين الفريقين باخبار كمل منهما الى الآخر ، وبجميع ما يحدث عندهم . فقدمت عيون ابن الاشعث من عند ابي الخطاب فسألهم عن اخباره ، فقالوا له أنجمل أم نفصل ؟ فقال : بل اجملوا ، فقالوا رأينا رهبانا بالليل واسدا بالنهار ، يتمنون لقاءك كما يتمنى المريض الطبيب ، لو زنى صاحبهم لرجميوه ولو سرق لقطعوه ، خيلهم من نتاجهم ، ليس لهم بيت مال يرتزقون منه وانما معاشهم من كسب ايديهم ، فلما سمع ابن الاشعث ما وصفوه هاله ذلك ، فشاور الامير الذي دونه في الرجوع فأبى له من ذلك .

مناورة ابسن الاشمث

ولمسأ رأى ابسن الاشعبث ذلبك وخباف تفهيرق الكلمة ، عمد الى رجال من عسكره فامرهم ان يتزيوا بزي الرسل ، كأنهم قدموا من ارض المشرق ، واودعهم كتابا استخرجه على لسان ابي جعفر ، وامرهم ان يتنعوا عـــن قادمين من بغداد بكتاب خليفتهم ، فلما كان الوقت المذى وعدهم بالقدوم فيه اقبلوا ، فلما رءاهم أهل العسكسس تبادروا ، وأتوا بهم الى ابن الاشمث ، فناولوه الكتاب الذي

قدموا به ، فقرأه وأظهر ان ابا جعفر اسره بالرجوع ، فرجع بالمسكر لما اعتل به من أمر ابي جمفر اياه بالرجوع لامر هو احوج اليهم فيه مما توجهوا اليه ، فرجع ، وكره صاحب ابن الاشعث الرجوع فلما رءاه كذلك أرسل اليه وأمر به فقتل ، فخيل الى الناس ان ابا جعفر امره بذلك ، وضم الى نفسه العسكرين . ثم انه كر راجعا الى المشرق وتباطأ في سره، وقرب المراحل، والعيون تختلف باخبار الفريقين فاذا ارتحل ابن الاشعث أول النهار نزل عند انتصافه ، فاذاكان غدا ارتحل وعيون ابى الخطاب كلما رأت ابن الاشعث ارتحل مرحلة رجعت منهم طائفة ، وابن الاشعث كلمسا ارتحل مرحلة أمر خيلا تقطع الاثر خلفه لتنظر هل بقى في عسكره من عيون ابي الخطآب أم لا ، وعيون ابن الاشعثُ في عسكر ابي الخطاب مقيمة ، فلما وصلت عيسون ابي الخطاب اليه من عسكر ابن الاشعث تخبره برجوعه \_ وقد اجتمع على ابى الخطاب زهاء تسعين ألفا \_ ابتدرت الناس الى مواطنهم وذلك في زمان الحصاد ، فقال لهم ابو الخطاب يا قوم : أن العرب أهل مكن وغدر ، فلا تفترقوا عـــن ملككم ، حتى تستيقنوا برجوع القوم ، وغلبت عليه العامة ببلغة بين الاسمب فأذن لهم بالحاق (x) أهليهم فساروا وتفرقوا عنه ، وفي كل ذلك لم تزل عيون ابن الاشعث في عسكر ابي الخطاب .

لابى اخطساب

فلما تيقنوا تفرق جموع ابي الخطاب اسرعوا بالمسر الى صاحبهم ، فاخبروه بافتراق العسكر عن ابي الخطاب ، فكر ابن الاشعث راجماً يطوى المراحل ، فلم يشمس ابسو المطاب الا وعسكر ابن الاشعث قد غشى حين طرابلس ، وأبو الخطاب بها مقيم فقال لاصحابه ان العدو قد غشي

<sup>(</sup>I) كذا في النسام لعله باللحاق بأهليهم

حريمي فلا يسمني القعود عن المدافعة عن رعيتي ، وقد اعلمتكم من قبل بما كنت اتوقعه من مكر الصرب ، قال ففرق الرسل ابو الخطاب في البلدان تستنفر عسكره ، وتستمدهم فارسل الى عبد الرحمن بن رستم يستحثه ، فأمر ابو الخطاب اصحابه بالخروج فاشار عليه بمضهسم بالاقامة حتى تاتيه امداده ، فابي الا الخروج ، وقسال : لا يسمني المقام ، وقد دخل المدو حريم رعيتي ، حتى ادفع عنها ما غشيها أو المق بالله ، فخرج بمن حضره من اصحابه ومن بقرب المدينة من نفوسة وهوارة وزويشة وغيرهم ، يريد محمد بن الاشعث فالتقيا « بتاورغا » وهو على مسيرة شمائية إيام من طرابلس .

#### « مقتل ابي الخطاب واصحابه رحمهم الله »

حدث غير واحد من اصحابنا ان ابا القطاب لما سميسه برجوع ابن الاشعث اليه خرج بمن حضره من اصحابه فأجد السير اليه ، فوجده ابو الخطاب قد سبق الى الماء نازلا عليه فقال ابن الاشعث لاصحابه : ان نزل أبو الخطاب واصحابه واستراحوا وسقوا كراعهم ، والا فائتم أقدر عليهم منهم بهم بشيء ، ولا طاقة لكم بهم ، والا فائتم أقدر عليهم منهم عليكم ، وهذا بتاورغا ، فلما وصلهم ابو الخطاب وعسكره شاقت نفوسهم الى لقائهم ، والجهاد في سبيل الله على بصيرة فلاقاهم ابو الخطاب في قلة والمدو في كثرة ، فاسرع القتل في اصحاب أبي الخطاب واشتد القتال فكان الرجال بسين الصعاب واستهدوا جميها ، وكانوا في أربعة عشر راها فيما ذكر الرواة ، وقد ذكر بعضهم اثنى عشر ألغا ، فلم ينج من القتل الا اليسير ، فتسامعت رعيته بمقتله ،

العالية . وبلفنا ان عبد الرحمن بن رستم رحمه الله لمـــا وصلته رسل الامام اسرع ليلحق به ، فلما انتهى الى مدينة « قابس » تلقاه مقتل الامام وعسكره ، فافترقت عساكره وكر راجعا الى مدينة القروان ، فلما سمع عبد الرحمن بن حبيب بمصاب ابي الخطاب ومن معه وتفرق العساكر ثار من مدينة القبروان ، وطلب عبد الرحمن بن رستم فلم يجده ، فلم يــزل يبحث على اخباره حتى ظفر به فابتدره رجل من أهل القيروان من اصحاب عبد الرحمن بن رستم الى عبد الرحمن بنحبيب شافعا اليه فيه فقال له ايها الامير لى اليك حاجة ، فقال حوائجكم كلها مقضيمة ، الا عبسد الرحمن بن رستم ، رضى الله عنه ، فقال ان لم أسألك في عبد الرحمن بن رستم ففيم أسألك ؟ فتركه له ، وبلغنا ان عبد الرحمن بن رستم لما اراد استعمال ابن حبيب على بعض اموال المسلمين قال: يا معشر المسلمين ، لا تولوا ابن حبيب امور المسلمين ، فانه ابليس الا ان عليه بشر ابن آدم ، فحقدها عليه ابن حبيب ،

فلما تفيق جنود ابى الخطاب وجنود عبد الرحمن بسن طروح عبد الرحمن و رئيله الدائم الاوسط و تخلص من ابن حبيب خرج عبد الرحمن هو وابنه الدائم الاوسط عبد الوهاب وعبد لهما خائفين مستخفين ، متوجهين الى آرض المغرب ، وليس معه حمولة ولا مركوب غسير فرس واحد ، فمات القرس في بعض الطريق ، فدفنوه مخافة ان تقص الرهم ، فيطمع فيهم ، وذلك في خارج قسطيلية ، فسعى ذلك الموضع « قبر الغرس » فلما عدموا الفرس وقد ضعفت قوى عبد الرحمن تعاون عليه ابنه يحمله تارة ، ويحمله العبد أخرى ، فاذا حمله العبد قال عبد الوهاب :

ان ادركتا المدو فلا تحطط ابى عسن ظهسرك لما دون خمسمائة ونحوها ، واذا عيى العبد وحمله عبد الوهاب قال : له العبد كقوله له ، فلما وصلوا حول واد ، أجج (x) وهو جبل منيم قصده عبد الرحمن وتحصن به ،

تحصن عبد الرحين بچيل سوفجج

وحدث أبو الربيع سليمان بن يخلف رحمه الله عمن حدثه: ان عبد الرحمن لما تحسن بوادى اجبج وتحصسن بالجبل ، لهقه هنالك ستون شيخا من شيوخ الاباضية مسن طرابلس ، وسمع ابن الاشعث بذلك ، فأقبل مجدا مصدا في طلبه ، فأخبر بأنه في جبل منيع ، حتى وصله فعاصر عبد الرحمن بن رستم بعد ان عسكر على عسكره مخافسة ان يأتيه ابن رستم واصحابه ، فأطال المكث تحته فوخسم عسكر ابن الاشعث ووقع فيهم الجدرى ومات منهم خلق كثير ، فجمع ابن الاشعت اصحابه فقال لهم مستشيرا : قد رأيتم هؤلاء القوم وما هم فيه من المنعة واقامتنا عليهسم لا تجدى شيئا ، فما ترون في الاقامة عليهم أو الارتحال ، فرجع الى القيروان وقد يئس من عبد الرحمن واصحابه ودخلهسا وتحصن فيها .

## ولاية ابي حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزي الهواري رحمه الله ورضي عنه

حدث غير واحد من اصحابنا أن أبا حاتم ولى مدينسة طرابلس في رجب سنة أربع وخمسين ومائة ومكث فيها أربع سنين ، وكانت ولايته ولاية دفاع ، وطلب الحسق ، يرسل ثقاته بما يجتمع من مال الصدقة الى عبد الرحسن

<sup>(1)</sup> كَمَّا اثبت في النسخ ، وما تثبته الراجع الاخرى : سوقجع

قبل ظهوره ، وسبب ولاية ابي حاتم ان جماعة من اصحابه من بقية من كان مع أبي الخطاب لما أنسوا من نفوسهم في حين طرابلس بعد ابي الخطأب قوة ، هموا بالاجتماع لامن ابرموه ، فاظهروا عن انفسهم غيره ، كما فعلوا أول مسرة في تولية ابي الخطاب ، فعزموا على القيام على حيز طرابلس وواليها من قبل ابي جعفر المنصور فسمع الوالي باجتماعهم فأخرج اليهم خمسمائة فارس ، وأمر عليهم أميرا منهم . فلما وصلتهم الخيل ، قال لهم امسرها : اجيبوا بالطاعبة لامر المؤمنين ، قالوا اجينا بالطاعة لامر المؤمنين ، لا يعنون أبا جعفر ، وامير الخيل يعتقد انهم عنوه ، فرجع بخيلـــه الى والى المدينة ، فاخبروه باجابتهم ، فلم يقنعه ذلك منهم . ثم أن جماعة اعيان اهل الدعوة اجتمعوا ليلـــة منصرف الخيل عنهم ، واتفقوا على عقد الامامة لابي حاتم ولايــــة الدفاع ، فعقدوها له في ليلتهم تلك ، فلما اصبح خسسوج اليهم الوالي بنفسه في خيل عظيمة ، فلما اتاهم قال اجيبوا لطاعة امر المؤمنين ، قالوا اجبنا لطاعة امر المؤمنين ، قال اجيبوا لطاعة امر المؤمنين ابي جعفر المنصور ، فقالـــوا عليك لمنة الله ، وعلى أي كافر ممك ، يمنون ابا جمف ر فناجزهم القتال فاقتتلوا قتالا شديدا فهزمهم أبو حاتهم ومن معه من أهل الدعوة ، فاتبعوهم يقتلونهم حتى دخلوا مدينة طرابلس ، فمات من ذوى الجيابرة بشر كثير .

القتيل مـن ا**عـــل** التوحيد لا يسلــپ

وبلغنا ان ابا حاتم لما هزم الله على يديه العدو وقد كان معه من عوام البربر من لا نظر له في امور الدين وانمسا حضروا تسليما لامور المسلمين فعمدوا الى أسلاب القتلى فنزعوها عنهم ، فغضب ابو حاتم لذلك ، وقال ليس مسسن سيرة المسلمين اذا قتلوا من بغي عليهم من أهل التوحيسيد ان يسلبوه ، بل يقولون لاهل المدينة ارجعوا الى قتلاكــم فادفنوهم وخذوا ثيابهم . والآن اما رددتم الاسلاب ، واما اعتزلت اموركم ، وتركت الولاية ، فلما سمعوا ذلك منه اطاعوه وردوا اسلاب القتلى . فدخل ابو حاتم رحمه الله مدينة طرابلس اثر الهزيمة فاقام بها ما شاء الله ، ثـــم نادى بالخروج الى افريقية ، فبلغنا أنه خرج اليه جيش من افريقية ، فتلقاه ابو حاتم ببعض الطريق ، فقاتلهم فهزمهم الله له ، واحسن فيهم السيرة ، فلم يجهز على جريح ولم يسلب قتيلا .

جيش ابسن الاشعث

فلما نزل بالقروان حاصر اهلها سنة ، وطال الحصار التقيرون وتسريح على اهلها فالقوا السلم واذعنوا واطاعوا ، الا ما كان من ابن الاشعث فانه انحجر في دار الامارة في بقية من أصحابه الذين قدم بهم من أرض المشرق ، فعاصره ابو حاتم سنة أخرى ، بعد دخول المدينة فاجلى ابو حاتم من بها من بقية جند ابن الاشعث فاعطى كل خمسة منهم قربة وخشيــة يحملون عليها قربتهم ، واعطاههم خنجهرا يصلحون به نمالهم ، واعطى كل رجل من الخمسة رغيفا لزاده ، فتفرق اولئك البقية منصرفين الى المشرق ، وذكر بعض اصحابنا ان السدراتي المجلود على الخيانة الذي جلب المسكر مسن المشرق ندم على ما فعل من اعانة العدو على قومه ، واهسل مذهبه ، واذاءته اياهم ، فخرج ببقية المسكر يريد بهم المشرق ، واظهر لهم انه يريد ان يردهم الى بلادهم فاخــذ بهم طريقا مضلة فهلكوا عن آخرهم .

#### ذكب وقعة مغمداس

وبلغنا أن أبا حاتم سمع بطوالع أقبلوا من المشرق فخرج من مدينة طرابلس فتلقاهم بموضع يقال له ( مغمداس )

على مسيرة ثمانية ايام من المدينة ، فلما وصلهم ابو حاتــم صفوا واقتتلوا قتالا شديدا ، فهزم الله على يديه العــدو ، فقتل منهم ستة عشر ألفا ، وبلغنا أن رجلا من الحضر لقي رجلا من أهل الدعوة ، فقال له المخالف ما تفسير تاورغا ؟ ( يقرعه بمقتل أبي الخطاب واصحابه رحمهم الله ) وكان صاحبنا فطينا فاجابه ، بان قال تفسرها : مغمداس فيسه أربعة اكداس ، في كل كدس اربعة آلاف ، ثم لما هزمهم رجع الى طرابلس وحسنت حالته فيها .

#### مقتل ابى حاتم واصعابه رحمهم الله

مقدوم يسزيد ابسن حاتسم الازدى

وبلفنا أن أبا حاتم لما تمكن في مدينة طرابلس دس الكتب الى المشرق من بقى من الطوالع بطرابلس والقيروان الى ابى جمفر ببغداد ، يشكون ابا حاتـــم ، ويستقضون عليه ، فأنفر الى ابي جاتم جيشا كبيرا . وامر عليه يزيد جيش من الشرق ابن حاتم الازدى قال: فلما انفصل يزيد بن حاتم من مصر بمساكره ، وسمع ابو حاتم بتوجهه ، جمع اصحابه ومن الاستشهاد ، ولما قرب يزيد من حيز طرابلس خرج اليـــه ابو حاتم بمن معه من اصحابه ، حين نزل موضعا يقال لـ « جنى » ومعه قبيلة من البربر يقال لها مليلة ، يزيد بن حاتم على ابي حاتم ، فسأل ابو حاتم من حضره من هوارة . هل أعان ابن حاتم على أحد من البربر ؟ فقالوا: ليس أحد من البربر الا قبيلة واحدة من هوارة . يقال لها مليلة فقال ابو حاتم: اللهم اذلل مليلة ، فاجاب الله دعوته ، فبقيت فيهم الى اليوم ، فهم اذل البربر ، قيل وكان مع ابن حاتم رجل من نفوسة يقال له عمر بن مطكود لا غرر .

استشهاد ابی حالم ومین معه

فلما التتى الغريقان اقتتلوا قتالا شديدا ، فاستنجز القتل في اصحاب ابى حاتم ، فلما رأى ذلك ابو حاتم قال الاصحابه : زفونى الى الموت في سبيل الله زفاف العروس ، وقفوا لى قليلا قال ، فتقدم ابو حاتم رحمه الله حستى استشهد ومن معه من اصحابه وهسم . . . . . . . . (1) رحمهم الله .

وبلغنا أن الموضع الذى استشهدوا فيه يرى فيه تسور ساطع يضىء فى كل ليلة الخميس يبصر من بعيد ، يسمسه عمودا فى السماء وكذا ذكر من شاهده من أهل عصر ناعلى المسفة المذكورة ، وحدث يعقوب بن يوسف البجرانى انه اجتاز هو وصاحب له بالموضع المذكور ، فى ليلة شديدة من الارض ، اضاء لهم النور حتى تبين اشر المشرات فى مالمئن الارض ، كما تتبين نهارا ، فلما خرجا منه دخلا فى مظلمة عظيمة ، فالتفتا الى الموضع فاذا الضياء ساطع فى الهواء ، عليه والظلمة تحفهم من كل جانب فعادا ، الى المرضع فطفقه يدعون الله تعالى لما تبيناه من كرامة ، وكان يعقوب رجلا شجاعا شديد المرة لا يروعه هول ولا يصيبه خور ، بسل كان ثبتا لايتهم خبره .

### امامة عبد الرحمن بن رستم رحمه الله ورضى عنه

حدث غير واحد من اصحابنا ان عبد الرحمن بن رستم ولى بتاهرت على رأس ستين ومائة ، وذكر بعضهم انه ولى

(1) بياض في الاصســل

سنة اثنين وستين ومائة ، والله اعلم أى التاريخين أصبح وسبب ولايته ان جماعة اهل الدعوة اتنقوا على ان ينتخبوا موضعا يبنون فيه مدينة تكون حصنا لهم ، فارسلوا رجالا من ذوى المدفة ، وفرقوهم في الجهات يتخيرون مكانا يصلح لما حاولوه ، ورجعوا وقد وقع اختيارهم على تاهسسرت ، فدلوهم عليها ، فاتفق جمهورهم مع أهل تاهرت القديمة على شيء معلوم يأخذونه على غلتها ، وقد كانت قبل ذلك رياضا لا عمارة فيها الا السباع والهوام .

فلما اتفقوا على عمارتها امروا مناديا ينادى بسباعها انشاء سينة تاهرت ووحوشها وهوامها ان اخرجوا فانا اردنا عمارة هذه الارض فأجلوها ثلاثة ايام ، وبلغنا انهم رأوا وحوشها تحمـــــل اولادها خارجة بها منها ، فكان ذلك مما رغبهم في عمارتها وقرى عزمهم على انشائها ، ثم انهم اطلقوا النيران فاحترقت اشجارها ، ويقي أصول ما احترة منها فشتى عليهم مؤونة اقتلاعها ، فعمدوا الى حيس فلثوه بعسل ، وجعلوا تحسـت اصل كل شجرة منها شيئا قليلا ، فلما جن الليل طرقست المنازير تلك الاصول ، فجعلت تتبع رائحة الحيس ، وتعفر متتا الاصول ، حتى أتت على آخرها ، فلما اصبحوا وجدوها مقتلعة ، فعمدوا الى مكان فاصلحوه لصلاتهم ، فلما ارادوا بناء وقسع المتوا عليها ، بناء وقسع المسجد الجامع ، فوقعت القرعة على المكان الاول الذي اصلحوا لصلاتهم ، فبنوا الجامع به ، ثم اخســنوا في النائا وعمارتها ، فجعلوها ديارا وقصورا .

سبب اختیار عبد الرحمن الامامة دون غسره

ثم ان أهل الخير والصلاح وذوى الآراء السديدة مسسن جمأعة أهل الدعوة رأوا ان لهم قوة تجب معها عليهم تولية امام . فتشاوروا فيمن يرون لذلك أهلا مسن القبائل ، فوجدوا من كل قبيلة رأسا أو رأسين ، فكل منهم أهل لذلك فقال فضلاؤهم : أن عبد الرحمن بن رستم ممن لا تجهلون فضله ، وهو احد حملة الملم وعامل الامـــام أبي الخطاب رحمه الله ، وقد كان المسلمون عرضوا عليه الامامة قبل تولية ابي الخطاب فاعرض عنها ودفعها عن نفسه فهممو أهل للامامة لدينه وعلمه ، وسابقته ، ومكانه ، وغيب ذلك من حميد أوصافه ، لا سيما وليست له قبيلة تمنعه ان بدل أو غر ، فإن رأيتم توليته أموركم فافعلوا ، فاتفيق رأيهم جميما على توليته ، فبايموه على الامامة ، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وآثار الخلفـــام الراشدين ، فأحسن السيرة في امامته ولم ينقم عليه أحد في حكومته ، ولم يكن في ايامه اختلاف ، والاباضية كلها يومئذ مجتمعة متآلفة لم يشر فيها ثائر .

> وصف مدینة تاهبسبرت وکیف انششت

قال الشيخ ابو العباس وقد وقفت في كتاب المسالسك والمالك من ذكر بناء تاهرت على ما هو أوضح وأزيسد فائدة ، ورأيت ان اثبته في هذا الموضسح وان كان في بعضه خلاف لما صححناه عن المشائخ . ذكر ابو عبيسدة البكرى و ان تاهرت مدينة مسورة لها اربعة ابواب ، باب المساء وباب المنازل وباب الاندلس وباب المطاحن ، ولها قصبة مشرفة على السوق وتسمى المعصومة ، وهي على نهر يتيها من جهة القبلة ونهر آخر يجرى من عيون تجتمسح تسمى و نافس » ومنها شرب بساتينها وهي في شيم ، وفهها

جميع الثمار وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم ، والثلج . قال أبو عبد الرحمن بكر بن حماد : ( )

ما أحسن البسرد وريمانسه
وأطسرف الشمسس بتاهرت
تبدو من النيم اذا ما بدت
كانها تنشسر مسن تحست
فنحسن في بحسر بسلا لجسة
تجسري بنا الريح على السمت
نفسرح بالشمس اذا ما بسدت
كفسرح بالشمس اذا ما بسدت

وتاهرت الجديدة على خمسة اميال منها تاهرت القديمة وهي في شرق الحديثة ، ويقال انهم لما ارادوا بنام تاهرت كانوا يبنون بالنهار ، فاذا جن الليل واصبحوا وجسدوا بنيانهم قد تهدم فبنوا حينئذ تاهرت السفلى ، وهي الحديثة وكان صاحب تاهرت ميمون بن عبد الوهاب بين عبسيل الرحمن بن رستم ، بن بهرام بن ذو شراز بن سابور بين بابكان بن سابور ذي الاكتاف الملك الفارسي . كان ميمون رأس الاباضية وامامهم ، وامام الصفار ، والواصلية تريبا وكان يسلم عليه بالمخلافة ، وكان مجتمع الواصلية قريبا من تاهرت ، وكان عددهم ثلاثين الفا ، في بيوت كبيوت من تاهرت ، وكان عددهم ثلاثين الفا ، في بيوت كبيوت الاعراب يحملونها ، وتماقب مملكة تاهرت بنيو ميمون وبنيو اخويه اسماعيل وعبد الرحمن بين الرستمية الى سنة وتسعين ومائتين 296 ، فوصل ابو عبد الله الشيمي

<sup>(2)</sup> هو الإديب الشهور والشاعر التامريني وقد بها وتوفي بها سنة 292 هـ

مدينة تاهرت فدخلها بالامان ثم قتل فيها من الرستمية عددا كبيرا، ، وبمث برؤوسهم الى اخيه ابى العباس ، واطيف بها في القيروان ، ونصبت على باب رقادة . واقام ملك بني رستم بتاهرت مائة وثلاثين سنة . وذكر محمد ابن يوسف ان عبد الرحمن بـن رستم كان خليفــة لابي الخطاب عبد الاعلى بن السمح بن عبيد بن حرملة ايام تملكه على افريقية ، فلما قتله محمد بن الاشعث الخزاعي وذلك في صفر سنة اربع وأربعين ومائة 144 هرب عبــد الرحمن باهله وما خف من ماله ، ونزل القروان فاجتمعت اليه جماعة من اصحابه واتفقوا على تقديمه وبنيان مدينة تجمعهم ، فنزلوا موضع تاهرت البرج وهو غيضة اشب ، ونزل عبد الرحمن منها موضعا مربعا لا شجر فيه ، قسال البرير: ( نزل تافدمت ، تفسره : الدف شبهوه بالمدف انقضت الصلاة ثارت صيحة شديدة على اسد ظهـــر في الشعراء فاخذ حيا وأوتى به الى الموضع الذى صلحوا فيه فقتل هنالك ، فقال عبد الرحمن بن رستم هذا موضع لا يفارقه سفك دم ، ولا حرب ابدا ، وابتدروا من تلك الساعة فبنوا في ذلك الموضع مسجدا وقطعوا خشبه من تلك الاشجار ، فهو كذلك الى اليوم ، وهو مسجد جامــع وهو من اربع بلاطات ، قال : وكان موضع تاهرت ملكا لقوم مستضعفين من منداس وصنهاجة فراودهم عبدالرحمن على البيع ، فابوا ، فوافقهم أن يودوا اليهم الخراج مــن الاسواق ، ويبيحوا لهم بنيان المساكن فاختطوا وبنسوا ، وسمى موضع تاهرت معسكر عبد الرحمن الى اليوم · (1)

 <sup>(1)</sup> راجع المفرب في ذكر بائد افريقيا والمغرب ، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك من من 66

اميداد مين اباضيية الشييرق لعبد الرحين قال الشيخ : وبلغنا ان الوالى على أهل عمان في ايام عبد الرحمن رجل يسمى عبد الوارث ، وابو عبيدة حى اذ ذاك وفي امامة عبد الرحمن رحمه الله . ثم ان ولاية عبسد الرحمن بالمغرب اتصلت بمن بالبصرة من أهل الدعسوة فيعثوا اليه بثلاثة احمال مالا ، فلما وصلت الرسل تاهرت جعلوا يسألون عن دار الامارة وقد خلفوا المال بخمارج المدينة ، فلما وصلوا الدار ، وجدوا الامام رحمه الله في أعلى بيت يعمل بيده في السقف ، والعبد يناوله الطين ، فسألوا العبد أن يأذن لهم ، ويستأذن عليهم . وقد علمهم البيد أن سيده يسمع كلامهم ، فقال له : أخرهم قليلا : فنزل وغسل من الطين جسده ، فأذن لهم ، فدخلوا فسلموا عليه ، وامر بخبز وسمن فقدم بين ايديهم فلما أكلـــوا استأذنوا للتنحى عنه للنجوى ، فأذن لهم ، فتناجوا واتفقوا ان يدفعوا له المال ، وانهم راضون ما عاينوه من احواله . فلما وصلت الاموال ووضعت للامام ، شاور اصحابه فيها فاشاروا عليه بان يأخذها ، ويبثها في فقراء المسلمسين ، وفي الاسلام ، وفعل رحمة الله ذلك بمحضر الرسل .

يرد ميادد ابافسسية المسرق حيث مساووا في غنى عنها فلما رجعت الرسل الى المشرق اعلموا اخوانهم بسيرة عبد الرحمن وعدله وفضله ، وبمثوا بعد ذلك باموال اكثر من الاولى ، فلما وصلت الى عبد الرحمن شاور اصحاب أيضا ، فقالوا : رأيك يا امير المؤمنين ، فقال اما اذ رددتم الي الرأي ، فان رأيى ان يرد الى أهله ، فهم أحوج منا اليه فقد قوانا الله واغنانا ، فله الممد ، فشق ذلك على الرسل وليس لهم بد من طاعة الامام ، فعجب أهل المشرق مسن زمادة الامام في الدنيا ورغبته في الآخرة فأقروا بامامته ووصلوه بكتبهم ، فكانت تاهرت حرزا وحصنا لجماعية

أهل الدعوة وسميت المعسكر المبارك . قلت اما كون الامام رحمه الله وافق اصحابه في صرف المال الاول في الوجوه التي ادلوا بها لما رأى في ذلك من سد الخلل ، وأما رده المال الآخر فلعله تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ مسن اغنيائكم وترد في فقرائكم ، فقصد التخصيص في الاضافة ورأى فقراء موضع أخذت منه الزكاة بها أولى ، ولعله علم ان في المال الاول مالا غير مال الصدقة ، وان المال الآخس كله من مال الصدقة فرأى فيه الرأي الذي ذكرته مسسن صرفه في فقراء الجهة التي أخذ منها المال .

يجمسل الاملية بطب

قال: فلما حضرت الوفاة عبد الرحمن رحمه الله جعل شويلي بين سنة الامامة شورى في ستة نفر كصنع عمر بسن الخطاب رضي الله عنه: احدهم مسعود الاندلسي، وكان فاضلا فقيها ٤ ورعا من شيوخ المسلمين ، وابو قدامة يزيد بن فندين اليفرني ، ومروان الاندلسي ، وعبد الوهاب بن عبست الرحمن ، وابو الموفق سمدوس ابن عطية ، وشكر بن صالح الكتامي ، فلما مات رحمه الله اجتمع أهمل الشورى لتفاوضون فلمن يولونه أمور المسلمين فتدافعها يعضهم إلى بعض ، إلا إن عامة المسلمين مالت تقوسهم إلى اثنين من النفر المسميين ؛ أحدهما مسعود ، والآخر عبد الوهاب فبعضهم أراد تولية هذا ، وبعضهم أراد تولية هذا ، فمكثوا نعو شهرین برون الرأی ثم ان الجمهور رجحوا مسعمود أو مالت نفوسهم الى توليته ، فتبادروا ليبايعوه ، فهسرب واختفى فابتدروا عبد الوهاب ليبايعوه فلما سمع مسعود بتركهم اياه وطلبهم عبد الوهاب خرج مبادرا ليكون أول

من يبايعه ، وكان ابو قدامة لما لم تمل قلوب الناس اليه ورآى انه قد خلا منها اراد تولية عبد الوهاب وقال : هو منا أقرب رحما من غيره ، فلمل ذلك يعطفه علينا ، وانما قال ذلك لان ام عبد الوهاب يفرنية فرجوا ان يؤثرهم في الامر ، فقام ابو قدامة في نفر من اصحابه فأبوا الا مبايعة عبد الوهاب لما يرجونه من ايثاره اياهم ومع ذلك فقسد تخوفت نفوسهم منه .

#### امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن رحمهما الله

فلما اراد الناس مبايعة عبد الوهاب تقسدم مسعود الاندلسي ليبايعه فعارضه ابن فندين واصحابه بالقول ، فقالوا نبايعه على شرط ان لا يقضى أمرا دون جماعسة لا نعم هي الالمعة معلومة ، فقال لهم مسعود : لا نعلم في الالمامة شرطا غير ان بحتب الله عيد كم فينا بكتاب الله وسنة نبيه رسول الله صلى الله عليه وسنة رسوله وسلم ، فتسرك ابن فندين واصحابه الشرط . فتقسدم مسعود فبايع عبد الوهاب وبايعه الناس بعد ذلك بيعسة عامة وحملوه الى دار الامارة ولم يتخلف عن بيعته احد في حكومة ولا في أمر من أموره حتى نجو ابن فندين واصحابه .

## أول افتراق في الاباضية

مع ان طائفة تنتحل اسم الاباضية يقال لهم (المعرية) لم تجمعنا واياهم الممرية من قبل وهم يزعمون انهسم اباضية ، ويسندون مذهبهم الى عبد الله بن مسعود رحمه الله وهم تبع عيسى بن عمير ، وسنفرد كتابا في السرد عليهم ، ونقض ما خالفوا فيه أهل الحق ، ونذكسر فيسه

الافتراقات والردعلي كل فرقة خالفت أهل الحق ، قلت انما نبه الشيخ رحمه الله على ذكر العمرية ليعلم أن الافتراق قد كان من قبل ، وانما عنى هنا أول الافتراق بالمغرب ، قال الشيخ اسماعيل بن صالح رحمه الله سألت الشيسخ ابا نوح بن يوسف رحمه الله قلت : أين الكتاب الذي وعد به الشيخ ابو زكرياء؟ قال قد قام عنه به الشيخ ابو عمار عبد الكافي وهو الكتاب « الموجز » (١) رجعنا . فاما سبب افتراق الاباضية فيما ذكر غير واحد من اصحابنا فهــو: ولايته كلها أهل الورع والزهد ، وكل من علم انه ليست له رغبة في الولاية ، فاستمان على ما قلده الله من أمور المسلمين بأهل العلم والبصائر في الدين ، ولما رأى ذلك ابن فندين واصحابه وتحققوا مخالفة ما يرجونه من ايثاره أياهم ، تغيرت قلوبهم وتنكرت صدورهم وساءت ظنونهم وسقط في ايديهم وندموا على ما فرط منهم في مبايعة عبد الوهاب ، واخذوا في العلل والاباطيل ، وقالوا : انما كانت ولاية عبد الوهاب على شرط ان لا يقطع أمرا دون جماعة معلومة ، ورجعوا في حاجة (2) امرهم الذي لـــم يجزه لهم أهل البصائر من قبل ، وجعلوا يفتشون ذلك عند الجهال والطفام ، ومن ليست لهم بصيرة في الديــن يستزلون عقولهم، ويستفزون افكارهم، ويعيلون عقائدهم واشاعوا انه حابى عليهم بعض الناس، وولاهم الاسور دونهم ، وزعموا انهم بذلك أولى من سواهم ، وانه لا ينبغي ان يلى امر جماعة المسلمين احد اذا كان في الجماعة من هو

 <sup>(3)</sup> لا زال الكتاب من جعلة المنطوطات ، وقد قام الدكتور عمار الطالبي من جامعة الجزائر الخيرا بعداسة عليه ، واخبرتي انه يقوم بطيعه

<sup>(2)</sup> كذا في النسخ ، ولعل الصواب · ورجعوا إلى لجاجة أعرهم .

اعلم منه ، فتفاقم امرهم ، وكثر القيل والثال في البلد ، وعظم داؤهم ، وكثر النزاع وانتشر الخلاف ، فتارة يقولون نعن وليناه ، وتارة يقولون كيف يلينا وفينا اعلم منسه ، وتارة يقولون انما كانت ولايته على شرط .

استأنتاء علماء الشرق في خسسلاف ابن فنديسن

ثم ان جماعة المسلمين اجتمع رأيهم مع ابن فنديسن واصحابه على التوقف، واصطلعوا على وضع اوزار الحرب ويراسلوا في هذه القضية اخوانهم بالشرق، فما اجابوهم به وقفوا عنده، وعملوا به . فبمثوا رسولين وتوجها الى المشرق، فلما وصلا مصر وجدا بها شعيب بن المصروف وشيمته فأغبراه بموت عبد الرحمن ومبايعة الناس عبد الوهاب ، وما زخرف من الاباطيل ، فلما سمع شعيب ما ذكراه من الاختلاف خلا بطائفة من اصحابه ، منهم ابحو المتوكل ، فعزموا على المسير الى تاهرت ليكونوا ألتاء عمل الامام ، ثم ان الرسولين توجها الى مكة فوجدا أبا عمرو الربيع بن حبيب وابا غسان مخلد بن المعرد رحمهم الله في جماعة من اصحابنا ، واخبراهما بما فيه من ارسال اخوانهم اليهم ، وبما حدث بالمغرب ، فدفعا اليهم كتبهم وقرأوها واجتمعوا ليجاوبوا عنها فكتبوا :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما ، أما بعد ، فقد اتصل بنا ما وقع قبلكم وما كتبتم فيه ، فأما ما ذكر تموه من أمر الشرط فليس من سيرة المسلمين ان يجملوا في الامامة شرطا : ان لا يقطع الامام أمرا دون جماعة معلومة ، الامامة صحيحة والشرط ياطل ، فلو صح في الامامة الشرط لما قام لله حق ولا اقيم له حد ، وليطلت الحدود والاحكام ، وضاع الحق ، والجماعة

يتعذر اتفاقها . على الله الامام أن قدم اليه سارق فلا يمكنه ان يقيم عليه الحق فيقضع بده حتى تحضر الجماعة ، أو زنى احد فلا يرجم أو يجلد حتى تحضر الجماعة ، ولا يجاهسه الامام عدوا ، ولا ينهى عن منكر ، الا بمحضر الجماعية ، فيكونوا كلهم اذا اماما ، وكلهم لا امام ، فهذا ابطسال ، وتتبعه غير الاستقامة ، ورمى الامامة به بغي ، والسيؤال عن هذا غي . واما ما ذكرتم من تولية رجل وفي جماعة المسلمين من هو اعلم منه فذلك جائز اذا كان مستكمسلا لشروط الامامة ، وكان من أهل الفضل والدين والمدل والسياسة والمنزلة المرضية ، فقد ولى ابو بكر الصديق رضى الله عنه ؛ وزيد بن ثابت افرض منه ، وعمل اقضى منه ، ومعاذ بالحلال والحرام اعرف منه ، وأبي بكتاب الله أقرأ منه ، كل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومع هذا فلم يكن احد منهم أولى منه بالامامة ، فالجمواب اثمات الولاية وابطال الشرط، ولوانعقدت عليه ، وتخطئة من اختلفه و احله غير محله » .

ومما ضمنوه جوابهم ان الامامة لا تبطل الا بعدث في الامام بعد الاعذار والانذار ، وتمادى المحدث على الاصرار والاستكبار ، فعينئذ يجب القيام عليه . وأبطال ما صار من أمر المسلمان اليه ،

> شعيب يتوجه مـن مصر الى مقر الإمامة

ونرجع الى ذكر شعيب وذلك انه لما انتهى اليه الرسولان يؤاند أبسن فندين بما قد تقدم ذكره من وقوع الخلاف بالمغرب توجـــــه الى تاهرت في نفر من اصحابه ، دون مشاورة من بمصر مسن المشائخ أهل الدعوة ، بل قد نهاه عن ذلك من قطن به منهم فسار طمعا في الامارة ، فلما وصل هو واصحابه دخل على الامام ولم يكن له بد من الدخول عليه ، فسأله الامام رحمه

الله عن الامامة والشرط فأجابه بان الاماسة صعيعة والشرط باطل ، وسأله أيضا هل تجوز تولية رجــل وفي جماعة المسلمين من هو اعلم منه ؟ فاجاب بجواز ذلك . ثم ان شعيباً خرج فتوجه نعو ابن فندين ، واصحابه فأطمعوه في الامارة ، فندم على فتياه للامام رحمه الله فوازر (z) ابن فندين واصحابه على الامام ، وصار لهم عونا عسلى الخلاف ، فخرج من بالمدينة من اكابر اصحاب ابن فندين الى المنازل المتدانية من تاهرت ، وجعلوا يستفسدون قلوب أهلها ويجتمعون فيها بحل ما انعقد من الامامة، ويتناجون بالاثم والعدوان ، ولذلك سموا « النجوية » · ثم بعد ذلك اجتمعوا لاظهار انكار امامة عبد الوهاب فسموا «النكار». اصل تسهة التعار ولما ادخلوا بذلك شغبا في الاسلام سموا «الشغبية» ، ثم ومبدا هذه العرفة المدوا في اسماء الله تعالى فسموا « الملحدة » . وسموا النكاث لنكثهم البيعة بغر حدث، وبلغنا انهم كانوا يدخلون المدينة بالجماعات ، فتكلم جماعة من المسلمين بذلك ، واشاروا على الامام بان ينهاهم عن ذلك ، قنهاهم الاسام فلم ينتهوا ، وعاب عليهم خروجهم من المدينة الى المنازل فقالوا: هذه مدينتنا وتلك منازلنا ، فان رأى الامام في ذلك منكرا تركناه . قال فاعرض عنهم الامام ثم صاروا بعد ذلك يدخلون المدينة بالسلاح ، فاشار أيضا جماعــة من المسلمين على الامام بان ينهاهم عن ذلك . فقالوا : ان رأى الامام في امساك السلاح منكرا تركناه قال: فاعرض عنهم الامام ، وامر اهل المدينة بامساك السلاح مخافة منهم من غدر يحدث منهم -

 <sup>(</sup>٦) من وازره موازرة على الامر عاونه وقواه ، مقلوب آزره

مؤامرة تدبر كالامام

وبلفنا ان نفرا منهم اجتمعوا على غدر الامام فأداروا الامر بينهم ، فقال قائلهم كيف لنا بالوصول الى قتله ؟ فلم يتجه لهم ذلك . ثم ان رجلا اشار عليهم بأن يحضروا تابوتا فيجملوه فيه ، ويمضوا بالتابوت الى الامام كأنهم مختصمون فيه ، وكان الاتفاق قد تعذر ، ليفضي الامر الى وضعه على يد الامين ، ثم لا يرضون الا ان يكون في امانة الامسام ، فعمدوا الى تابوت وادخلوا فيه الرجل المشر ، ومعه سيفه وكان غلق التابوت من داخله ، فأقبلوا بالتابوت الى الامام رحمه الله، ففعلوا ما عزموا عليه من الملاحاة. حتى اظهروا ان كادوا يقتتلون ، فقال قائلهم للامام : يا امير المؤمنين أفصل بين هؤلاء القوم ، وانزع التابوت من ايديهم جميما حتى يصطلحوا أو يصبح لمن يصبح منهم ، فقالوا باجمعهم : قد اصاب فيما اشار به عليك يا امر المؤمنين ، فقسال : دونكم وما اشار به . فقال المختصمون : لسنا نثق بامانة أحد الا أن يكون أمير المؤمنين، فتوخى رحمه الله مرضاتهم وساعدهم ، فقال : احملوا تابوتكم الى حيث آمركـــم ان تضموه ، فلما حملوه تبين للامام ان الذي حملوه ثقيـــل وقال متمثلا « يا بؤسا للفدر فما اسجاه ! ! » · ثم ان الامام تأمل التابوت فوجده مغلقا من داخله ، فازداد ريبة وغلب على ظنه انهم ارادوا الغدر . وكانوا قد رغبوا في ان لا يوضع التابوت الا في بيت ينام الامام فيه ، فلما وضعوه خرجوا مستبشرين فرحين ، وظنوا ان قد ظفروا بحاجتهم فخيبهم الله ، ورد عليهم مكرهم وجعل كيدهم في تضليل .

وقد ذكر انهم قالوا لصاحبهم اذا انت قتلت الامام فأذن لصلاة الصبح عند طلوع الفجر ، فأذا سمعوا أذاته ابتدروا لدار الامام ، وأن هو لم يؤذن علموا أنه لم يظفر بحاجته فلما بن الليل أخذ الامام رحمه الله في صلات فلما فرخ منها وكانت عادته اذا فرغ منها ان يتناول كتابا فيقرا فيه حينا من الليل ، فلما كانت تلك الليلة عمد الامام الى زو منفوخ فوضمه على فراشه والتي عليه ملحفة بيفساء ، فلما قضى حاجته من قراءة الكتاب وحان وقت نومه أخذ مصباحا ، وأوقده وكب عليه غطاء يستسره ، وتنحى الى جانب البيت واقبل على الصلاة بحيث لا يسمعه ولا يسراه من بالتابوت ، فلما هذا صوت الامام عن صاحب التابوت ، ونني المابيت يمينا وشمالا ، فتح التابوت فخرج منه فنظر في البيت يمينا وشمالا ، فلم ير شيئا الا بياضا في ناحية البيت كهيئة المضطجع ، فظن انه الامام ، فتيمعه فجرد سيف ، والامام رحمه الله يراه ، فلما وقف على الفراش ضرب وقمة السيف فظن انه قد قتل الامام فلما سمح الامام وقمة السيف على الزق كشف النطاء عن المساح واتاه الامام والسيف في يده فقده نصفين ولفه في تابوته .

فلما كان من الغد اجتمعوا فسألوا من لقيهم ، هل حدث حادث فلم يخبروا بشيء فقال بعضهم لبعض : أسمع احد منكم عن الامام وعنصاحبكم شيئا ؟ فكل قال : لا، فقالوا : امضوا بنا لناخذ تابوتنا ، فنقول قد اتفقنا . ففعلوا ذلك فقال لهم الامام : امضوا الىحيثوضعتموه فغذوه . فعضوا حتى دخلوا البيت فوجدوا تابوتهم في الموضع الذي تركوه فيه فعملوه ، فلما وصلوا الى مأمنهم فتعوا التابوت فوجدوا ضاحبهم قتيلا مقدودا نصفين ، فغيب الله سعيهم ، واخلف ظنهم ، والمعد لله ، فغرجوا من المدينة خوفا من ان يوقسع بهم الامام والمسلمون لسوء صنعهم .

ابسن فقدين يهاجم تاهـــرت

ثم أن شعيبا لما خرج من عند الامام قال لابن فنديسن واصحابه ماذا تنتظرونيه فبادروه ورعبته لتظفروا يغفلته وانما قال ذلك استمجالا وخوفا ان يأتي الجواب من المشرق فتكون عليهم المجة ويفترق عنه أهل الشغب وقد علم ان الصواب ما افتى به أولا ثم رجع عن الصواب حين طمع فيما طمع فيه ، وكان ابن فنديسن واصحابه يتربصون الدوائل بالمسلمين ، ويتوقعون فرصة ينتهزونها ويترقبون من أهل المدينة غرة يجدونها ، والامام كما ذكرنا قد أس بامساك السلاح رعيته واصحابه ، فهم على ذلك ، فلما كان ذات يهم خرج الامام لبعض حاجاته ، فبادر يزيد بن فندين واصحابه المدينة ليدخلوها على حين غفلة من أهلها فقامت في المدينة الصبحة فتبادر الناس من كل مكان فخرج افلح بن الامام في سلاحه مبادرا فوجدهم على باب المدينة، وقد كادوا يدخلونها ، فوقف افلح على الباب واثبت احدى رجليه في صفات الباب (I) حتى انسلخ جلد قدمه الى المرقوب وجعل يتقى بدرقته ، حتى لم يجد فيها حصنا يتقى به شيئا ، فرمى بها ، فاقتلع باب المدينة فتترس به ، وعاد يتقى به الطمن ، والضرب ، فتكامل عنده أهل المدينة فوجدوا يزيد بن فندين مقابله ، وعلى رأس ابن فنديــن بيضتان ، وضربه افلح بالسيف فقد البيضتين والرأس ، ونشب السيف في عمود الباب ، فخر ابن فندين صريعاً ، فوجد افلح في يده بعض الشدة حين ضربه فظن أن صلابة في رأس ابن فندين ، فقال « ما اقوى رأسك يا بربرى يا مشوم » ولما رواه اصحابه صريعاً ولوا منهزمين ، فقتل منهم جماعة كثرة فكان عدد القتل اثنى عشر ألفا فعثر بهم

 <sup>(</sup>I) كذا في الإصل ، وفي نسخة القطب في صفات بالباب

شؤمهم أول مرة في هلاك هذا العدد الكثير . وبلغنا ان دم قتلاهم سالت على باب المدينة كالسيل لكثرتهم .

ثم ان أهل المدينة اجتمعوا في عدد وحاولوا ان يردوا الباب كما كان فلم يستطيعوا ذلك ، فقالوا الأفلح اردد ما نزعت فقال: ردوا على غضبي آنفا اردده لكم ، ثم ان الامام رحمه الله رجع الى المدينة فوجد على بابها المقتلة فهاله مأ رأى فسأل عن ذلك فاخبر بما كان من ابن فندين واصحابه فاس بجمع القتلي فجمعوا ، وصلى عليهم رجاء للصلح وطلبا للعافية لعامة المسلمين ثم ان شعيبا لما انهزم القوم هرب الى مدينة طرابلس ، فاظهر مخالفة الامام والبسراءة منسه واستقبل الحجاج بذلك ، واتصل ذلك بالربيع رحمه اللــه ويمن بالمشرق من أهل الدعوة فبرؤوا من شعيب وابن فندين ، ومن قتل معه ، ومن سلك سبيله ، الا مسن تأب ، وكان الربيع يقول في مجالسه : عبد الوهاب امامنا وتقينا وامام المسلمين ويظهر البراءة ممن خالفه ، فقيل له : كيف تبرأ من شميب بغر حدث ؟ فقال: أي حدث اعظم من خلافه لمبد الوهاب وبراءته منه ؟ ثم ان بقية اصحاب ابن فندين الذين لم يصابوا يوم قتل عمرت صدورهم ضغائن واحقادا فتنحوا ناحية عن المدينة ، فاجتمعوا بكدية ، فسميت كدية التكار، وجعلوا يفشون الخلاف والفساد سرا وجهرا، وفي كل ذلك لم يزل شرهم يعود عليهم ، و بعد أن أهلك الله ابن فندين واصحابه قدم الرسولان بالجواب من فقهاء المشرق مشتملا على ما تقدم ذكره من ولاية عبد الوهاب واستعقاقه الامامة ، وتخطئة ابن فندين واصحابه ، والبراءة منهم . فزاد ذلك يقينا كل من شرح الله صدره للطاعة ، وحمدا

لله على ما وهب له من سلامة دينه ودنياه ، وثبوت عقائدهم على صحة يقينهم

> القدر بابن الامسام ميمسون

وبلغنا ان ميمون بن عبد الوهاب قتل ليلا وقطع لحممه اربا اربا ، فلما اصبح وجده اهل المدينة على تلك الحسال فأوتى به الى الامام رحمه الله فنظر اليه الامام فقال: أي بني ، اجتمعت في مصيبتي فيك ثلاثة امثال للعامة ، احدها قولهم فيمن مرت الخيل بكسائه ، والثانية قولهم فيمسن اصيب بليل ، والثالثة قولهم اذا مسست ابن السلطان فأمسسه مسا عنيفا . ثم جهز ابنه ودفنه ، ولم يدر من قتله وذلك بعد مصاب ابن فندين واصحابه ورجوع الجواب. ثم ان ابنا لميمون خرج ساعيا ، فلما وصل الى النكار نادوه يا ابن المهدور دمه ، فرجع الى جده عبد الوهاب فاخبره الخبر ، فجمل يبحث عن قاتله حتى حقق ان النكار قتلوه ، فاخرج اليهم عسكرا وامر عليه ابن ميمون فأدركهم بعد أيام فألفاهم مجتمعين على اهبة ينتظرون . فصادفوه فقاتلهم فهزمهم الله له ، وقتل منهم عددا كثيرا فقصر الناس عين احصاء عدد القتلى ، فقالوا : أي اسماء القوم اقل عسددا فصححوا ان اقل اسماءهم هارون ، فقالوا احسبوا كم قتيلا اسمه هارون ، فوجدوهم ثلاثمائة، فما ظنك بسوى هارون فاوهن الله قوتهم ورد كيدهم واذلهم .

وكان بيت الرستميين بيت العلوم وجامعا لفنونها ، من علم التفسير والحديث ، والفرائض ، والاصول ، والفروع عمانة الرستمين وعلم اللسان ، وعلم النجوم ، وقد حكى عن بعضهم انسه قال: معاذ الله ان تكون عندنا امة لا تعرف منزلة القمر، وبلغنا أن عبد الوهاب بعث ألف دينار إلى أخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا ، فاقتضى نظرهم ان يشتروها ورقما

فى القسرب

وتطوعوا بالمداد واجرة النساخ والمفسرين ، حتى اكملوا ديوانا عظيما فبعثوا به اليه فشق (I) جميع الديوان فقال الممد لله اذ ليس فيه مسألة عزبت عنى الا مسألتان ولسو سئلت عنهما لاجبت قياسا على نظائرهما ووافقت الصواب.

#### محاربة الامام رحمه الله للواصلية

حدث غير واحد من اصحابنا ان الامام عبد الوهــــاب رحمه الله لما أوهن الله على يديه كلمة النكار واورثهم الخزى والعار ، تحرك الواصلية بعض الحركة ، وهم قوم من البرير اكثرهم من زناتة ، وذلك لما احسوا بوقسوع التفرق وحاولوا ان ينتهزوا فرصة ، فبلغ الامام ذلـك فاعدر اليهم مرة بعد مرة ، وقد نشأ في الواصلية شـاب حدث السن شجاع لا يقوم له شيء ، وهو ابن اميرهم، وفيهم رجل ينتحل المناظرة فتكاتفت كلمة الواصلية ، واجتمعوا من كل أوب منحازين من تاهرت ، واكثرهم أهل البادية . فاظهروا مخالفة الامام رحمه الله ، فاعذر اليهم ، ثم خرج اليهم ، بعساكر كثيرة فقاتلهم مرة بعد مرة فكان الشاب الواصل لا يدرك احدا الاقتله، وابوه يحرضه على القتال.

فلما رأى ما نزل به منهم ، وان حربهم مقيم ، أرسل الى أهل نفوسة يستمدهم طالبا منهم جيشا نجيبا يكـــون فيهم رجل مناظر عالم بفنون الرد على المخالفين ، ورجل عالم بفنون التفاسير ، ورجل شجاع ، يستعده لمبـــارزة فتعد بديعة رجال الشاب الواصلي ، ولما وصلت رسل الاسام رحمه الله الي جبل نفوسة ائتمروا فيمن يرسلونه الى الامام ، فاجتمعوا

عيسة الوهسان

 <sup>(1)</sup> كذا بالنسخ ، لعله فشاق جبيع الديوان ، فيكون من شقق الكلام : اخرجسه احسن مخرج ، في ألحديث : ( تشقيق الكلام عليكم شديد )

على ان يبعثوا اربعة نفر احدهم مهدى الويفوى ، والثانى أيوب بن العباس ، والثالث ابن يأنيس ، والرابع قيسل اسمه محمد ابو محمد ، وقيل ابو الحسن الابدلانى ، رحمهم الله ، فاستحضرهم عامل جبل نفوسة فلما حضروا اعلمهم بما كان من استمداد الامام ، واتفاق الجماعة على توجيههم وامروهم ان يتأهبوا للمسير .

فبلغنا ان النفر تساءلوا فيما بينهم فقال لهم مهدى اما انا فاكفيكم المناظرة ، وقال محمد بن يأنيس وانا تفسس القرآن ، قد اخذته عن الثقات ، واعتمدوا على أيوب في المبارزة ، وأخذ النفر في اهبة السفر فخرجوا من جبل نفوسة متوجهين الى تاهرت ، فلما انفصلوا عن الجبل رغب اليهم محمد بن يأنيس في ان يكون لهم خادما فأبوا عليه ، فألح عليهم الى أن اجابوا رغبته فجعلوا كلما رحلوا،ساروا نهارهم الى الليل ، فاذا نزلوا عمد محمد بن يأنيس الى خيلهم فعلفها ، ثم أخذ في ممالجة معيشتهم فاذا طعموا أو ناموا اقبل على الصلاة راكما ساجدا الى الفجر، وكان صائما نهاره وقائما ليله ، فكان هذا دأبه ودأبهم ، فلما رأوا تماديه على ذلك شق عليهم ، واشفقوا عليه . فرغبـــوا اليه أن يرفق بنفسه أو يدع عن بعض ما تكلفه في سفره ، وينام ساعة من ليله ، فأبي ، فعزموا عليه ان يترك ، والا نظروا في خادم سواه ، فلما تحقق جدهم وخشي ان يعزلوه عما تولى من خدمتهم . قال : قد اجبت ، على ان تأذنوا لي في ركمتين لا غير ، فطابت انفسهم وأذنوا له في الركمتين فلما كان في الليلة المقبلة وقد فرغ من خدمتهم قام لياتي بالركمتين فقرأ في الركعة الاولى نصف القرآن ، وفي الثانية النصف الآخر ، فطلع عليه الفجر ، فلما كان من الغد وعلم اصحابه بما كان منه شق عليهم اشد مما كان قبل ، فرغبوا اليه في ان يعودوا الى الحالة الاولى ، ورأوا ذلك ارفق به سما صار اليه ،

ان کان لا پدخسیل الجنسة الا من كان مثلبه سوف

وبلغنا انهم ناموا ذات ليلة فاستيقظ احدهم فرأى ابن يأنيس قائما يصلى وكانت ليلة مطرة شديدة البرد والريح فسمع لكساء بن يأنيس صريرا اذا ضربته الريح ، فقال : لا يجد بها انبسا ان كان لا يدخل الجنة الا من كان مثلك يا ابن يأنيس فستستوحش فيها . بل الله لطيف بعباده ورحمته واسعة .

> وبلغنا ان الامام رحمه الله لما سمع بخروجهم من جبل نفوسة متوجهين اليه قال لعبيده من بشرنى منكم بقدومهم فهو حر ، وكان العبيد اذا اصبحخرجوا من المدينة ينظرون يمينا وشمالا ، وكان احد عبيد الامام أعرج لا يستطيع النهوض مع العبيد فكان يرقى سور المدينة فلما كان يوم قدومهم أبصرهم العبيد الذين كانوا في خارج المدينة ، فلما تحققوا ذلك بادروا يتسابقون ليخبروا الامام فلما رءاهم الاعرج عن بعد ، عجل الى الامام فبشره ، فخرج حرا فجاءه اصحابه فوجدوا الاعرج قد سبقهم بالبشارة فقالوا «فاز بها الاعرج» فلما وصل النفر المدينة أخبروا الامام بانهم اربعة ، فساءه ذلك ، وكان ينتظر قدوم عسكر كبير فلما دخلوا على الامام رحمه الله ، سألهم عن احوالهم وعن قدومهم في اربعة نفر دون عسكر . فاخبره كل واحد منهم بما تكفل به ، واعلموه انهم بمعونة الله عز وجل ومساعدة الامام يقومون مقام العسكر ، فامس الامسام رحمه اللسه بانزالهم في دار الضيافة ، فاقاموا في أبر حال .

> وبلغنا أن الامام أجل قبل ذلك الواصلية أجلا ، قبل قدوم النفوسيين ، فلما قدموا قال لهم : تأهبوا للخروج

قالوا له: دعنا حتى نستريح وتستريح دوابنا فقد اساءها السفر ، فأسعفهم ، ولما جرى ذكر المناظرة بينهسم وبين الامام واعلمهم مهدى انه يكفيهم المناظرة قال لهم الامام: انه جرى بينى وبين الواصلى المنتحل المناظرة كلام ، اريد ان اهرضه عليك فقال: افعل يا امير المؤمنين ، فجمسل الامام يعرض عليه ما وقع بينهما من مناظرة ، ويذكسسر شؤال كل واحد منهما ، وجواب الآخر ، فكلما وجد مسسن كلام الواصلى حيدة ، قال: يا امير المؤمنين زاغ في المجة ، وراغ عن المجة ، حتى اطلع الامام رحمه الله على جميع ما ليس فيه المعتزلى ، ومواضع حيداته ، فوثق بان مهديسا سيظفر بالمعتزلى .

مهدی یائنسخ صنحا من علمسا: المتزلة

وبلغنا ان مهديا لما صار بتاهرت ـ جعل ـ يغيب عــن اصحابه اياما لا يدرون له مستقرا ، حتى ساءت ظنونهم ، فلما كان ذات ليلة قدم عليهم ، فقالوا له : قد استبطأناك فغيم كان مغيبك ؟ فقال لهم : انى قد رددت الى مذهب الحق سبعين عالما من أهل الخلاف .

ثم ان الامام بعث الى رئيس المعتزلة بانه سيخرج اليهم في يوم كذا ، فلما كان ذلك اليوم وقد ساءت ظنون المعتزلة وامتلأت قلوبهم رعبا يتوقعون ما سيجل لهم من أمر نفوسة فكاتوا في غم شديد ، فامر الاسمام رعيت بالخسروج الى الواصلية والحضور لمناظرة مهدى للمعتزلة ، فقال له ايوب بن العباس يا امير المؤمنين : ان قرسى قد اتعبه السفر فلو امر لنا امير المؤمنين بخيل نركبها ، فامر الامام رحمه الله ليوب بدخول دار الدواب فدخل الاصطبل فجعل كلما رأى قرسا حسن الصورة، أخذ بناصيته وجذبه فلا تثبت حوافره على الارض يكاد يسقط على رأسه ، حتى آتى على آخرها

فلم يمجبه منها شيء فقال ايوب للامام اجمع (x) فرسي فان تعبه على احسن الي من غيره ، فامر الامام بفرسه فأحضر ، فلما جذبه كما فعل بكل فرس اجتذبه قبل ولم يال جهدا في جبده فاقدم الفرس برأسه في الهواء طامحا ، ولـــم تزل له حوافر مثبتة في موضعها ، ثم ردد النظر في الفرس فوجد به الحفاء ، فامر باحراق الرمل حتى حمى ، وفرش ، وأمر عليه فرسه يطأ ذلك الرمل بحوافره ، ففعل به ذلك ثلاثة أيام ، فبعد ذلك أمر الناس بالمسدوج ، فخرجسوا والتقي المسكران والناس ينظرون الى ايوب ، فيتعجبون بما يسمعون عنه من الشجاعة ، وانه لا يلقى شجاعـــا الا قتله ، فاعذر الامام الى المعتزلة ودعاهم الى تسرك ما به ضلوا ، فأبوا الا المناصبة وسألوا المناظرة ، وقد صفت الصفوف فغرج مهدى للمناظرة بين الصفين ومعه جماعة من اصحابه ، فقال مهدى لمحمد بن يأنيس آخرج اليه فناظره ، فقال له ابن يأنيس رحمه الله : بل اخرج اليه انت ، ولست باعلم منا ، ولكن اخشى ان يعقدني العسرق الذي من قبل ابن يأنيس ، فخرج مهدى فتقدم الى المعتزلي، وقد كان قبل ذلك اسلمته نفسه فارسل الى مهدى في خفية من اصحابه : ان انا ناظرتك فظفرت بي سترت على ، وان ظفرت بك سترت عليك ، فليس منا احد يدرى أن يكون الظفر . فارسل مهدى إلى اصحابه إن علامة ظفرى بالمعتزلي ان انزع القلنسوة عن رأسي ، واضعها تحت ركبتي ، . ثم تناظرا فجرت بينهما وجوه من المناظرة والناس يعلمون ما يقولون ، فلم يظفر احد بصاحبه ، ثم دخلا في مناظرات لم يفقهها احد غير الامام ، ثم دخلا في وجوه لم يفقهها

<sup>(</sup>I) في نسخة القطب أجمع على فرسي

احد ولا الامام ، فما كان باوشك من ان ظفر به مهددى والقى القلنسوة ، فكير اصحاب مهدى لعلمهم بظفره بالمعتزلي ، فلما رأى المعتزلي ذلك قال غدرت يا مهدى . وافترقا عن مجلس المناظرة ، وقد اظفر الله مهديا ، ونصر حجة أهل الحقولله الحمد . ثم خرج الفتى المشهور بالشجاعة يطلب المبارزة ، فأخذ ايوب بن العباس في اهبة الخروج اليه فجبذ فرسه حتى استوى بين الصفين واراد ركوبه بحيث يراه كلا الفريقين ، فتجاهل في ركوبه ، فضحك منه عامة الفريقين وازدروه ، فقال لهم ابو الفتى الواصل الآن جاء من يقتل ولدى ، افلا ترون ان فرسه لما ركبه ادلى واسترسل ، ولا يفعل الفرس ذلك الا تحت الفارس الحاذق الممارس ، فخرج ايوب الى الفتى فبارزه فتطاردا قليلا ، وتضاربا حينا ، فعمل عليه ايوب فضربه وقتله ، وذكس بعض اصحابنا انه شكه بالرمح واحتمله كالجرادة ، فلما رأت المعتزلة رئيسها وفارسها صريعا ، ولوا منهزمين بعد ما حمى الوطيس، وقتل الرئيس واستنجز القتل في المعتزلة وكان افلح بن عبد الوهاب يضرب ناحية وايوب يضرب ناحية أخرى ، وكان سيف ايوب بن العباس ليس له الاحد واحد ، وقيل ان ذلك لانه اذا عيى حمله على عاتقه ، فلما امعن أهل العسكر في قتل الواصلية ودوخوهم ، وضعت المرب أوزارها ، ولم يكن بقى من المعتزلة الا اليسمسير ، وصار المسلمون يعدون من قتله افلح ومن قتلبه ايسوب، فوجدوا احدهما يزيد على الآخر واحدا ، قيل وصاحب الامام في سافلتهم ، بلغنا ان ايوب بن العباس رأى شخصا

قائما كهيئة الرجل في حومة القتال ، فخاله رجلا فضربه بالسيف فأحس شدة ، فلما رجع قال لاصحابه : اني ضربت شيئا فيه شدة ولم ادر ما هو ، فتصفحوا القتلي فوجدوه عمودا قائما ، فلمسوه بايديهم ، فسقط منفصلا مسسن الموضم الذي اصابته ضربة ايوب .

ثم بعد ذلك بزمان ارسلت المعتزلة الى ايوب بن العباس ايوب بن العامي بان يأتيهم بعد فعله الافاعيل فيهم ، فعزم على المسير اليهم فمنعه اصحابه فأبي الا المسر فحذروه الغدر ، فلم يعبا بهم ، فسار ايوب حتى وصل بعض احيائهم ، فتيممه فاذا برجال من الحي ينتظرون المامه بهم ، فانزلـــوه في خص ورحبوا به ، قلما جن الليل قدموا له العشاء وهي جفنية طعام عليها شاة ووطب من لبن ، قال فأكل جميع ما احضروه وشرب ما في الوطب من اللين ، ثم استد ظهره الى دعامة الخص وجمل يتلو القرآن ، حتى طلع عليه الفجر ، فصلى الصبح بوضوم العشاء ، فلما طلعت عليه الشمس ، امرهم بان يقدموا فرسه ، فقدموه وهم عازمون على غدره ، فلما ركب فرسه تكلم متكلمهم ، فقال : يا ايوب ان فتيان المي راغبون في ان تلاعبهم على فرسك ، فقال ايوب اجل ، شم ان فتيان الحي ركبوا خيلهم ، فتناولوا قضبانا يترامون بها ، وفيهم رجل شجاع قد تكفل لهم بغدر ايوب فلاعبهم ايوب قليلاً ، ولم يشعر الا والرجل خلف قيد شد عليه بالرمح ، فتفافل عنه ايوب حين علم به ، فلمـــا اراد ان يضربه اتقى ايوب ضربته ، وشد عليه ايوب فقتله فحمل على اصحابه فقتل منهم ثمانية ، ثم حمل أخرى فقتل ثمانية أخرى، فصاح ايوب بنساء المي هل يكفيكن، أو ازيدكن ؟ فقلن : قد اكتفينا ، قال فتوجه ايوب فمر بواد فوجد فيه اسدا ولبوة وأشبالهما، فشد عليهما بالسيف فقطع ارجلهما فتركهما يزحف\_ان ءواجتاز بعي من احياء البربر ، فقال يا اهل الحي من اراد منكم اللحم المكروه فليقصد الوادى عند السدرة ، فابتدر الح الى الوادى فوجهدوا الاسهد واللبوة وأشبالهما فطفق القوم يأكلون .

نصه مهممان وفيعه وذكر بمض اصحابنا أن مهديا كان رجلا ورعا زاهدا في الدنيا طالبا للآخرة ، وكان له أخ أو ابن خالة طالبا للآخرة من غير اعراض عن حظه من الدنيا ، فاختصما يوما بتاهرت الى الامام ، فقال ، مهدى : يا اس المؤمنين ان هذا اخى قد شفلته دنياه حتى كاد يضر بآخرته ، فقال الآخر : ان هذا اخى قد شغله رفض دنياه حتى كاد يضر بآخرته ، فاعرض عنهما ودعا لهما بخرر .

ولما توجه الامام رحمه الله الى جبل نفوسة اصابه مطر بین منازل نفوسة و هو سرتحل ، فقصد دار مهدی فوجدها دار عابد زاهد ليست له رغبة في الدنيا ، فلم يجد بها ما يقى عن نفسه القطر ، فرغب اليه ابن خالته الذي له حظ من الدنيا وسأله انتقال الامام ومن معه الى داره ، واعلمه ان ذلك ارفق بالامام لما هو فيه من اليسار ، واخف عــن مهدى لما علمه فيه من الاقتار ، فاجابه سؤاله ، فخرجوا الى دار این خال مهدی ، ومهددی معه ، فلمها دخلوا داره وجدوها دار ذي نعمة وبسطة ، وسعة رزق ، فخلع على كل واحد منهم ثيابا جديدة لم يصبها مطر ، وفرش فرشا وثيرة واحضر أطعمة حفيلة ، وأظهر لهم من صنوف البر ما استحسنه الامام غاية الاستحسان ، حتى استدعى منه ان

قال لهدى : الآن خصمك ابن خالتك (r) فيما اختصمتما ، وبان ان حجته قامت على حجتك .

تتزوجه رغسم فقره اصالاه م وبلغنا ان مهديا خطب امرأة بجبل نفوسة فاستشارت في أمره شيخا من المشائخ ، فقال لها : أن مهديا رجل له رغبة في الآخرة وزهد في الدنيا واجتهاد في الصلاح وله أرض كريمة محثوث لها سد فوق سد ، قد انهدمت سدودها وخربت جسورها ، ولم تدعه نفسه الى اصلاح شيء منها ، ولا يستطيع اصلاحها العدد القليل من الناس ، واراد ان يتزوجك ، فلا تصلح جسوره الا بتراب تنقليه على رأسك فزادها ذلك رغبة فيه وفي صلاحيته وتزوجها مهدى ، فلما كان بعد ذلك بدهر ، زارها الشيخ فلم يجدها في بيتهـــا فاعلم بمكانها ، فوجدها في الحرث مع مهدى ، وهي تنقل التراب على رأسها لاصلاح الجسور ، فذكرها الشيخ فيما اعلمها من قبل به ، فحمدت الله على ما اعطاها من خدمــة ولى من أوليائه ، قال الشيخ ابو العباس وانما ساق الشيخ رحمه الله هذا الخبر قبله ليعلمك بمراتب الرجال وما حووا من درجات الكمال ، وهم مع ذلك لا يعتورهم كبس ولا استنكاف ، بل قد سلكوا سبيل من درج من اخيــار الاسلاف ، فالله ينفعنا ببركتهم اجمعين .

# نزول الامام عبد الوهاب رحمه الله على مدينة طرابلس

حدث غير واحد من اصحابنا ان الامام رحمه الله أراد المسير الى الحج فاخذ في اهبة السفر ، ثم سار متوجها ، فلما وصل الى جبال دمر استعمل عليها رجلا من أهلهسا

<sup>(</sup>I) أي غليك في الخصام

يقال له فزار ، ثم توجه الى جبل نفوسة ، فاجتمعت عليه جموع نفوسة فأخبرهم بما عزم عليه من تيممه الحسج . فقالوا يا امر المؤمنين ان رأيت المقام فعلت، فانا نخشى عليك من المسودة (x) ، فانهم ان علموا بمسيرك عـن بـلادك وتوجهك الى بلادهم لم تسلم من آفة تصيرك منهم ، مـــن قتل ، أو سجن ، أو نكال . وقد تعين عليك القيام بأمــور المسلمين ، والنظر فيما يجمع كلمتهم ، ويصلح شأنهـــم فاقامتك فيهم أكد ، وواجب . فقد علمت انك لو غبت عنهم لضاعت الحقوق وتفرقت الكلمة ، قال فأرسل الامام رحمه الله الى اخوانه بالمشرق وكان المقدم في ذلسك العصر في العلم والورع والفضل أبا الربيع بن حبيب ، رحمه الله وابن عباد المصرى ، فلما وصلهم الرسل والقوا اليهما من المقول ما دار بين الامام وبين جماعة نفوسة ، واخبروهما ان الامام يستفتيهما مستضيئا علما من نورهما ، مع ما وهب الله له من العلم ، معتمدا ان فتيا غيره في نازلـــة مختصة به أولى ، وانهى للنفس عن الهوى . فاجابه الربيع بان من كان مثلك في العناية بأمور المسلمين ومحل امانتهم وخاف على نفسه من أهل الجور والبغي ، فينبغي لـــه ان يستأجر من يعج عنه وهو حي . واجأب ابن عباد بان من كان على هذه الصفة فليس عليه حج ، لان امان الطريق من الشروط التي هي مشترطة في وجوب الحج . فمكث الامام رحمه الله ينتظر رسله ، فلما قدمت الرسل بالجوابين أخذ بجواب الربيع وارسل من يحج عنه .

> الامسام يهتم في دروسه بمسائسل

وأقام بجبل نفوسة في تلك الحالـــة سبعة اعــــوام يستدرجهم في تمليم مسائل الصلاة ، وانفصل عنه فيما ذكر

<sup>(1)</sup> لقب المياسيين

قبل تكميلها . قال ابو العباس احمد بن الشيخ ابي عثمان سميد ، وذلك لان نوازل مسائل الصلاة كثرة ، وهي اول ما يحافظ عليه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول ما يحاسب به العبد الصلاة » .

الامام عسيد الوهاب قال وكان الامام رحمه الله لما صرف الرسل الى المشرق يحاصر طرابلس جمع جموعا كثيرة وعسكرا ونزل على مدينسة طرابلس معاصرًا لها ومعاولًا دخولها في الطاعة ، والمصبر الي مسا عليه أهل الحق ، فحاصرها اشد المصار ، ثم رأى له الصواب في الارتحال عنها فارتحل عنها .

### الافتراق الشاني في الاباضية

حدث جماعة من اصحابنا ان الامام رحمه الله لما اراد التوجه الى تاهرت اجتمعت جموع أهل بلاد طرابلس ، فسألوا واليا يوليه عليهم ، وأراد ان يسولي عليهم بعض وزرائه فلم يوافق ذلك مرادهم ، ورغبوا في ان يولي عليهم وزيره السمح ابن عبد الاعلى رحمه الله ، لما رأوا محبة الامام فيه ، وحسن ظنه مع كونه ابن امامهم . فلما علم توبية السمع ابن الامام عبد الوهاب رحمه الله ان رغبتهم في السمح ، اذ لا يقوم مقامه في نصيحة وعناية وحسن محبة احد ، ثم قال لهم ومع هذا فاني أوثركم به على نفسي ، فاستعمله عليهم وارتحل الى تاهرت . فلما ولى السمح على حيز طرابلس احسن فيهم السرة ، وعدل في احكامه ، فصلحت احوالهم فلم يزل مقرا بامامة عبد الوهاب وناصحا له في رعيته حتى حضرته الوفاة ، وقد كانت عماله على نواحي طرابلس

ابی اعطاب عيد الاعل عامسلا عل تقبوسه

فقالوا له : اوصنا وأمرنا بأمرك ، فانا مطيعوك في الحياة وبعد الممات ، فانك لم تال بيننا رشدا جزاك الله عن رعيتك وعن الاسلام خيرا ، فقال لهم السمح رحمه الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله ، والعمل بما أمركم به ، والانتهام عما نهاكم عنه ، وطاعة امامكم عبد الوهاب وتأييده ما دام على المق الذي عليه سلفه ، وجهاد من خالفه ، فبذلك تستقيم احوالكم ، وينتظم شملكم ، ويتم خير دينكم ودنياكــــم . وتوفى رحمه الله ، فلما توفى عظم مصابه وبلغ في الناس فقده مبلغا عظيما . وخلف ولدا اسمه «خلف» فلشدة محبة الناس في السمح وعظم منزلته فيهم أحسنت المامة الظن « بخلف » وأراد من ليست له بصيرة في الدين ولا نظر في المواقب توليته عليهم ، فقال أهل البصائر : لا ينبغي لكم ان تفتاتوا على امامكم في شيء مما قلده الله من اموركم ، وولاه من صالح جمهوركم ، فقال ذووالمقول القاصرة : اما ان فعلنا ذلك رجونا ان يكون وفق ارادة امامنا ، وقال فريق منهم: نوليه على انفسنا ريثما يصل من الامام أمر دون استشارة الاسم نقف عنده ، فإن اثبته اثبتناه ، وإن عزله عزلناه . فابي ذلك كله أهل الصلاح كابي منيف اسماعيل بن درار الغدامسي وابي الحسن ايوب ، وامثالهما ، فغلبت العاسة وولوه من غير اذن الامام ، ولا رضي من أهل الصلاح قولوه على انفسهم . وكاتبوا الامام بموت عامله ، واقامتهم ولده مقامه، على انه ان اجاز ذلك اجازوه والا عزلوه . فلما وقف

سالكين مسلكه ، في حسن السرة ، فاجتمع اليه اصحاب

على ما خاطبوه جاوبهم بما نصه:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

« اما بعد فانی آمرکم بتقوی الله تعالی ، والاتباع بعا ، مرکم به ، والانتهاء عما نهاکم عنه ، والذی کتبتمونی به من وفساة السمح وتولیة بعض الناس خلفا ، خلفا منهم ورد أهل الخبر ذلك ، فان مولی خلفا بغیر اذن امامه قد اخطأ سیرة المسلمین ، ومن ابی تولیته فقد اصاب ، فاذا اتاکم کتابی هذا فلیرجع کل عامل استعمله السمح الی عمله الذی ولی علیه ، الا خلف بن السمح ، فحتی یأتیه آمری و تو بوا الی ربکم لملکم تفلحون » .

فلما وصل جواب الامام أهل بلاد طرايلس بما تضمنه من رد العمال الى اعمالهم ، وتخطئة من ولى خلفا ، وتصويب من توقيته ، قلقوا فكتبوا الى الامام يراجعونه في أمر خلف ، ويسالونه ان يجيز توليتهم إياه - فجاوب رحمه الله بكتابين احدهما الى الجماعة ، والآخر أفرد به خلفا ، يعملمهم ان ذلك لا يسعه من قبل الله تعالى ، وانه لا سبيل الى بقائه على عمل - ثم اقتضى نظر الامام رحمه الله ان يوجه امناء من قبله الى جهة طرابلس مختبرين لاحوالها ، قد اعتزل واطاع الله ، وامر التقدمة - وان هم وجدوه مصرا على الخلاف نابذا امر الامام وراءه ظهريا ، رفضوه . مصرا على الخلاف نابذا امر الامام وراءه ظهريا ، رفضوه . واخبروا أهل الصلاح بان امامهم برىء منه ، فليجتنبوه ، حتى يحكم الله فيه وهو خير الحاكمين . قال فوصل امناء حتى يحكم الله فيه وهو خير الحاكمين . قال فوصل امناء الامام فوجدوا خلفا في عتوه واستنكاره ، فدفعوا له كتابا

<sup>(1)</sup> يريد عهد اليهم وأمرهم

بالاعتزال ، فابي . وشايعه على ذلك اصحابه الذين ولوه وانهم لما وصل كتاب الامام بتخطئتهم كتبوا الى ابي سفيان محبوب بن الرحيل كتابا وجهوه اليه بالمشرق ، وهو اذاك رأس جماعة أهل الدعوة هنالك ، والمقدم عليهم بعد انقراض طبقة الربيع ومعاصريه ، رافعين اليه ما صدر عن الامام فيهم ، وقدروا ما هم عليه من اصابتهم بزعمهم ، وحسنوا تولية خلف ورجوا ان يكون منه جواب يوافسق نظرهم الفاسد ، فوصلهم جوابه رحمه الله بتخطئتهـــم وتصويب من امتنع عن توليته ، وتوجيب طاعة امامهم .

> مؤلاء ينبلون طاعة الامام يحجة انسبه

فلما وصلهم جواب محبوب بما خالف مواقفهم نبذوه يس في حوزتهم واخذوا في مسلك طرق الضلال ، حتى اعلنوا بنبذ امامة عبد الوهاب وقالوا ما هو لنا يامام ، وانما امامنا خلف ، اذ هو في حوزتنا، والحافظ لجماعتنا، والجامع لكلمتنا. واما عبد الوهاب قائه في حوزة غير حوزتنا ، وغير أهل لجماعتنا، فبرأ منهم أهل الدعوة وليس بيننا وبينهم خلاف الافي مسألة الاقرار بامامة عبد الوهاب،

## استعمال أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني رحمه الله ومحاربته خلف بن السمح الخبيث بن الطيب

ذكر جماعة من اصحابنا ان عامل الامام عبد الوهاب رحمه الله ابو الحسن ايوب ادركته منيته فكتبت نفوسة ومن حولهم من بلاد طرابلس الي الاممام ، يخبرونسه ويستدعون منه استعمال عامل ، فكاتبهم بان يعلموه برجل يرضى لاعمالهم وتتفق عليه كلمة أهل الفضل منهم ، فسموه له ، فكاتبوه باتفاق كلمتهم على ابى عبيدة عبد المميد الجناوني ، فكتب بتوليته على اعمالهم والنظر في المورهم ، ولا علم له يما أزادوه ، ونقد به امس الامسام فاجتمعت جموع أهل بلاد طرابلس من نفوسة وغيرهم على ابي عبيدة ليسمعوا منه ويطيعوا ، فلما قرأ كتاب الامام تنصل من الولاية وقال: انا ضعيف قالها مرارا فكتب الى الامام متنصلا ومقرا بالعجز والضعف . فلم يقبل منسمه الامام عذرا فكتب اليه بالاقامة على ما ولاه من القيام على امور المسلمان .

عييدة : فالحسق يقويان

وكتب فيما كتب به اليه « ان كنت ضعيفًا في المال فبيت الاملم ينصول لابم مال المسلمين تقويك، وأن كنت ضعيف البدن فالحق يقويك أن تنت معيمة وانكنت ضعيفا في العلم فعليك بابي زكرياء اللالدوتي فاستعن به فيما يستقبل من امورك » . فاجتمعت عليه أيضا الجموع فقال لهم انتظروني، فغاب عنهم ما يدرون ما يحاول فسار الى عجوز نفوسية مشهورة بالعلم والدين والصلاح ، فاستشارها في تحمل ما تقلد أو الفرار ، فقالت له هـــل تعلم في بلادك من أهل زمانك أقوم منك بما كلفت به واحق بتقليد ما تقلدت ؟ قال : اما في امور الرجال فلا ، قالت فادخل اذا فيما قلدك الامام ، والا فاني اخشى ان تهشم عظامك في نار جهنم ، فقد قامت عليك الحجة ، فرجع اليهم وتقلد مأ قلده من امورهم فكانت جماعة نفوسة يذكرون فضلها ، ويعترفون بها .

الهسروب من المسؤولية بعد قيام الجبة البم

> فلما ولى عبد الحميد احسن السيرة وقام بحقموق الله عزوجل وعمل بطاعته ، فلما سمع خلف بن السمح بتولية الامام عبد الحميد بلغ ذلك منه مبلغا عظيما ، واستكبر ، واستخف اشياعه من الضلال فأطاعوه ، وجعل يشن الغارات على رعيبة عبد الحميد ، ويدس اللصوص ، فوجه اليه

أبو عبيدة عبد الحميد يأسره بالكف عن الرعية، فلم يكف ، فكتب ابو عبيدة الى الامام يخبره بما نزل بالرعية فكتب اليه الامام ان يمامله بالملاطفة والملاينة ما استطاع ، لمله يتذكر أو يخشى ، فقال له : ان لم تجد بدا من المدافسسة فدافع عن الرعية ، فمكث يلاطفه حينا الى ان ورد عليه الخبر بوفاة الامام رحمه الله .

## امامة افلح بن عبد الوهاب رحمه الله

ولما توفي عبد الوهاب تدانى المدو من تاهرت طمعا فى الاستيلاء عليها ، ورجوا الظفر بها وباهلها لما ظنوه مسن عجزهم عن المدافعة، اذ اضحوا بلا امام، فابتدر جماعة أهل الدعوة ، فبايعوا افلح بن عبد الوهاب ، فمقدوا له الاسامة فكان ميمون النقيبة، فسكنانة به البلاد ووقيه من الفساد ولما بلغ ابا عبيدة موت الامام وتولية ابنه افلح الامامة ، كتب ابو عبيدة الى افلح يستشيره فى امر الخبييت بن الطيب ويستاذنه الدفاع ، فكتب اليه بمثل ما كتب به ابوه رحمه الله .

است**لحا**ل الشاغين في تفوسسة

فلما بلغ خلفا وفاة الامام وتولية افلح انف واستكبر ولم يقر بامامته ، ولا دان بطاعته ، وانحاز بمن معه الى موضع يقال له « تيمتى » فسلط اسياعه على الطمام ، وشن الغارات على راعايا الامام ، واستباح الاموال ، واخسرب الديار ، وقتل الرجال . حتى قتل عدة من اصحابه ، يحسب انهم من رعية ابى عبيدة عبد المميد ، ثم عظمت صولت واشتدت شوكته حتى استمال كثيرا من الناس فمالوا اليه ، واكثر ميلهم خصب جانب خلف ، وجذب حيز ابى عبيدة ،

فكانوا معه طلبا لمماشهم ورغبة في الدنيا وكانوا معه على رأيه ويدعته ،

ولما رأى قلة اصحاب ابي عبيدة وكثرة من معمه ممن الضلال سولت له نفسه الخبيثة انتهاز الفرصة ومبادرة ابي عبيدة واصحابه ليستأصل شافتهم ، فجمع عساكره وتيمم أبا عبيدة فلما سمع به أبو عبيدة امسر اصحابه بالخروج فخرجوا ، فعسكر ببعد من الجيل ولما تداني العسكوان بعث خلف رعيلا من خيله نحو أربعمائة فارس ، فهم اصحاب عبد المميد بان يخرجوا الى محاربتهم فمنعهم عبد الحميد مسن ذلك رقوبا ما عند الامام ، وطلبا للسلامة ، فقصدت الخيل قرية يقال لها « ويدوف » من رعية عبد الحميد ، فانتهبوا ما امكنهم من الاموال وقتلوا ما قدروا عليه من الرجال ، وكان اكثر الخيل اخذه خلف وأهل بيته ومواليه ومماليكه.

الجناونس خلسف

فلما تحقق عبد الحميد بغيهم ولم يجد بسدا من قتالهم معاربة عبد المبع أمر اصحابه بقتالهم . فالتقوا وانهزمت خيل خلف وقتـــل منهم عدد كثير ، فاراد اصحاب عبد الحميد اتباعهم فنهاهم عن ذلك . واحسن السيرة ولما رأى خلف ما اصاب اصحابه من الهزيمة والقتل ، كر راجعا الى الموضع الذي منه خرج وهو موضع يقال له تيمتي فأقام به ، ورجع عبد الحميد الى موضعه وامر اصحابه بالرجوع الى مواضعهم ، وظن ان القوم لا يريدون بعد ذلك بأسا ، ثم ارسل الى خلف اذا ما فملت ما فعلت فكن في حيزك ، واكون في حيزي ، وضع الحرب، فابي خلف الا المحاربة وجعل يشن الغسارات على رعية عبد المميد ، وسلط عليها من يسومها أنواع العذاب لا يألوا فسادا وقتلا في الاموال ، والانفس ، ثم ان خلفا ازدهي بكثرة من اجتمع له من العدد ، فامر ابو عبيسدة اصحابه بالخروج، فخرجوا وهم في عدد قليل، ولكنهم أهل بصائر يموتون علىما بايديهم من الحق . لا يأسفون على ما فاتهم من دنياهم ولا يعدون زايدا الا تقوى بهم ، ولا مطلبا الا ما يقدمونه لأخراهم ، وقد اختلف في عددهم فقيــل سبعمائة وقيل عدد اصحاب بدر ثلاثمائة وثلاثمة عشر، فاقبل خلف بمن اجتمع لهوقد غره بالله الغرور ، ولم يدر « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » فجاء في أربعة آلاف فارس فارسل الى ابي عبيدة رسولين بخلع ولاية افلح ويقر له بالولاية ، فلما قدم رسولاه بــــذلك الى ابي عبيدة حاجهم ابو عبيدة في امر الائمة ، فقال : هل احدث افلح أو ابوه في الاسلام حدثا يحل لكما معه خلع ولايتهما ؟ واحتج عليهم بطاعة السمح لعبد الوهاب رحمه الله ، فاعتلا بانقطاع الحوزات ، فقال ل\_\_ه\_ما:السمح قد اقر بطاعته على اختلاف الحوزات ، فقال له احدهما انا نخاف ان لـم نجب إلى طاعة هذا الرجل هراقة الدمام ، فقال أبو عبيدة : ايهما اعظم هراقة الدماء أم الترك للقيام بدين الله تمالى ؟ فقال له الرجل: هراقة الدمام اعظم ، قال له عبد اعلى وزيا مسن الحميد : لو كان الامر كما ذكرت ما افترق اصحساب النهروان وغيرهم، واصحاب النخيلة، وابو بلال واصحابه، وعبد الله بن يعيى ، وابو حمزة واصحابهما ، وابو الخطاب ومن معه ، وابو حاتم ومن تبعه ، ولأذعنوا للطاعة دون هراقة الدمام ، انما قاتلوا وقتلوا في القيام بدين الله ، ولم ينكلوا خوفا من اراقة الدماء بل قد بذلوا مهجتهم ، مجاهدين على أثارهم خير مقتدمين ، لا نبغى عنهم بدلا ولا عنهم حولاً . قمن حاول منا غير ذلك قالله يحكم بيننا وهو خبر الماكمين ، ثم قال للرسولين : فإن استعظمتم هراقة

تعليل احكام الله هراقة النماء

الدماء ، فارجما الى صاحبكما فقولا له : س هدا يسوم المتميس فدعونا ، فاذا كان غدا يوم الجمعة نصوم لله تعالى ونطلع ، أنا ، وهو ، وابو المنيف اسماعيل بسن درار ، فنبتهل فنجمل لمنة الله على الظالمين ، ونسأل الله ربنا ان يفتح بيننا وهو خير الفاتحين .

اخیار القتال الذی جری بن الطائفتین

فرجم الرسولان الى خلف فاخبراه بما جرى بينهما وبين ابي عبيدة من القول فامر خلف عساكره بالتهيء للقاء ابي عبيدة ، فلما قرب عسكره عسكر ابي عبيدة ، تقدم رجل من اصحاب خلف ممن يرى تصويب ابى عبيدة واصحابه تميل نفسه اليهم ويشفق عليهم ، فقال لابي عبيدة : تنح باصحابك الى سفح الجبل فان كانت الدائرة لكم ادركتم ما رجوتم ، وامنتم ما خفتم ، وان تكن عليكم كنتم في حصن ولا يضركم ذلك . فقال ابو عبيدة لاصحابه هذه نصيحة قد اخرجها الله منعدوكم وعدوه ، فامر اصحابه بالتنحى ، واستدوا ظهورهم الى جبل فظن خلف ان ذلك على جبـــن وهلم فقدم سرعان خيله ، ورعيان رجله ، فلما جـاء والمساكر على اثره ، وغشوا ابا عبيدة دعا ابو عبيدة بوضوء فتوضأ مستترا برجال ، وصلى ركعتين وابتهــــل وتضرع الى الله تعالى عز وجل ، وسأل ان يقل شوكتهم وقال : « يا من لم اعرض عنه منذ استقبلت أمره لا تفرق هذه العصابة على يدى » وبلغنا ان رجلا من اصحاب خلف دنا من عسكر ابي عبيدة فقال لرجل منهم ما المذى أوقفكم ؟ قال وقفنا ندعو الله ، فقال الخلفي فما بــال السلاح ، فقال للدفاع في سبيل الله ، قال من تدفعون ؟ فقال : ندفع من بغي علينا ، فقال له آخر من اصحاب ابي عبيدة لصاحبه مالك النت له القول ؟ فقال له : طمعا في الصلح ورخبة في تاغير بعض الشر، يا اخي، ثم تداني القوم بعضهم من بعض ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، وذلك في عشية الحميس الثالث عشر من رجب سنة احدى عشرة ومائتين ، قال وكان في عسكر ابي عبيدة رجل شجاع ، حادق بالطمن يقال له العباس ، ولد ايوب بن العباس ، فنظر اليه ابسو عبيدة فرآه يضرب يمينا وشمالا ، وقد حمى المينسة والميسرة والقلب ، فقال ابو عبيدة وقد ركزه انه لحمي المعتبات ، وقاه الله نار المقاب ، وذكر عن العباس انه للمتبات ، وقاه الله نار المقاب ، وذكر عن العباس انه الى النار وقال الرأس : وبئس المسير ، وكان ممن يكشر النسك والاجتهاد قبل ذلك ، فقال العباس : هذا جسد كنت ادعو له بالجنة زمانا ، وانه لن وقود النار ، انا لله وانا اليه وانا اليه ورن ، نسأل الله خواتم الخير .

ثم انهزم اصحاب خلف واسرع القتل فيهم ، فقتل منهم عدد كثير ، فأمر أبو عبيدة اصحابه ان لا يتبعوا مدبرا ، ولا يجهزوا على جريح ، واحسن فيهم السيرة ، فانحاز خلف وبقية اصحابه الى الموضع الذى يقال له تيمتى ، وامسسر باخراج جميع من فيها من نفوسة ، واجلهم ثلاثة ايام ، وقال من وجد فيها بعد الثلاثة ايام فمهدور الدم، وباخراج اليتامى ، والارامل ، ومن لا ذنب له ، فغرجوا من ديارهم كرها ، ولما رأى اصحابه ما نزل بهم من خسار الديسن والدنيا ، تفرقوا عنه الا قليلا منهم .

ثم سار من تفسرق عنه منهم يقرأون على أبى عبيدة السلام ، تائبين ، فمن جاء منهم قبل توبته ، فاوهن اللم شوكة خلف فلم تكن له بعد ذلك حركة ثم مات في زينه ثم ابنه مات ، ولم تكن له حركة ، ثم ولد ابن خلف بعدها

فانعاز الى جزيرة جربة وما جاورها ، وسنذكر خبره اذا وصلنا اليه ان شاء الله .

ایسام افلسح کافت ایام استقرار

ثم ان الامام افلح رحمه الله تمكن في امامته واستقامت له الاحوال واستقامت به ، ولم يبق في ايامه بعد خلف منازع ولا في جهاته طالع ، وبلغنا انه كان في العلموم متفقها وعلى انواعه متللما ، ولقد ذكر انه كان يجلس لأربع حلق وذلك قبل بلوغه الحلم . وقام أبو عبيدة على ما ولاه الامام ملازما طاعة الله وحفظ ما اوجب عليه حفظه ، من حدود الله وحقوق رعيته الى أن توفي رحمه الله ، ثم استعمل الامام رحمه الله العباس على ما كان عليه عبد الحميد ، فأحسن السيرة وعامل رعيته بما عاملها به ابو عبيدة عبد الحميد من الرفق والحنان والمدل والاحسان الى أن توفي المحسان رحمه الله .

## الافتراق الثالث في الاياضية خروج نفاث وهو فرج بن نصر

حدث غير واحد من اصحابنا ان الامام رضى الله عنه استعمل على قنطنار ابا يونس وسيم بن يونس النفوسى ، فولى قنطنار وما والاها ، فاحسن السيرة ، ووسيم هسدا وذلى قنطنار وما والاها ، فاحسن السيرة ، ووسيم هسدا وذلك انه كان له امام يعتطبن من غير املاكه ، فخرج ذات مرة لما شعر بذلك فوجد المواضع التي يعتطبن منها قسد دمرت وتهديت جسورها ، لاستنقاع المام بها لما صنع الامام فنطنار علم من صلاحيته وورعه ، وكان له ابن اسمه سمد ، لما علم من صلاحيته وورعه ، وكان له ابن اسمه سمد ، وكان ذا فهم وذكاء ، فسار سعد الى تاهرت ليطلب العلم

بها فكان هو ونفاث بن نصر يحضران مما مجالس الامام رحمه الله : يقرآن عليه ، فكان كل واحد منهما يجتهد ويجهد نفسه في دراسة العلم ، حتى حصلا ما رأيا فيه مقنما ، وتشوقا الى بلادهما ، وذلك بعد وفاة وسيه ، فخرجا متوجهين الى بلادهما ، وكان الامام لما بلغه موت ابى يونس عازما على استممال عامل يلى جهات قنطنار ، فنظر في ذلك فلم ير له اهلا الا سعدالما تحققه من صلاحيته واختبره من حسن حاله ، فكتب كتابا باستعمال سعد ، فعلواه ، وختم عليه بخاتمه ، وأودعهما اياه ، ولم يعلمهما أيهما المامل ، وقال لهما حين دفعه اليهما : لا تفكاه حتى تصلا قنطنار .

نفات یخالف الامام وینتقسد

فسارا فلما كان ببعض الطريق غلب الشره على نفات فاستخفه حب الرئاسة ، فاستغل سعدا وتخلف الى رحلهما ، فقض خاتم الكتاب وقرأه ، فوجد سعدا هو العامل ، فظنت نفسه الظنون ، واعتقد المداوة واضمر الغش لاستعمال الامام سعدا دونه ، ولما وصلا قنطنار قرأ بها كتاب الامام فسمع اهلها واطاعوا ، فاقام سعد واليا عليهم ، محسنا للسيرة ، عاملا بطاعة الله عز وجل ، وتمادى نفسات الى بلاده ، فسئل عن الامام واحواله ، فاظهر الطمن فيه ، وقال انه اضاع امور المسلمين ويزيد في الخلقة اذا مثى ، ويلبس الطمور ، ويخرج الى العبيد، ويصلى بالاشبور ( ] ، فبلغ الامام طعنه فيه ، وارسل الامام اليه بان يعضره بما نقم عليه ، فقال ان كان ما تقول حقا قبلنا ورجمنا اليه ، وان كان باطلا فايه ، وهذه الكلمة فيها معنى الوعيد ، فلما بلغ ذلك نفائا ، قال ايه من السلطان هو القتل .

<sup>(</sup>I) في بعض النسخ التبـور

وله مسائل انتحلها لا أصل لها منها زعمه أن الخطيسة بدعة ومنها قوله ان ابن الاخ الشقيق أولى بالميراث مسمن فتعيى غربية تنقع الاخوة للاب، وانهم يحجبونهم ، ولما انتشرذلك عنه وسمعه مشائخ أهل الدعوة ، قالوا لو لم يكن له جرم الا فتياه هذه لكان بها أهلا للضلال ، فكيف والضلال محيط به في جميع الاحوال، فمن مذموم احواله ما بلغنا انه دخل قرية وجام الى دار رجل من اهلها فلم يجده فانصرف ، فلما اتى صاحب الدار اعلمه اهله بمجيء نفاث يسأل عنه ، فابتدر الرجل وركب دابته وخرج يطلب نفاثا ، ليرجع الى مذهبه ، فسار الى الليل فادرك نفاثا في ظلمة شديدة ، ونفاث لا يسراه فسمع الرجل نفاثا يعاتب نفسه ويقول : ضللت وأضللت يا نفأت ، فحمد الرجل ربه ورجع الى اهله ، واقام عسلى مذهب اهل الحق ، وبلغنا أن أبن أخت لنفاث أتاه فقال له : عبر لي رؤيا رأيتها ، رأيت رجلا جمع شعرا فجمله صبرة كبيرة فرقى سنور اعلاها ، فقال له ذلك رجل جمع علوما فاستولى علَّيه الشيطان ، فقال انت هو الرجل يا خالى .

وذكاء وتكن حسيرم التوفيسق

وبلغنا آنه بلغ مبلغا عظيما في تحصيل العلوم واوتى ظلا صاحب عاح فهما ، الا انه فسد ذلك بما طبع عليه من الحسد ، وغلب عليه من حب الخوض في غمرات الدنيا ، فمن فهمه ان امرأة سألته عن بيض طاهر طبخ في ماء نجس ، هـــل سينجس البيض ام لا ، فقال لها قفي مكانك حتى اخسرج اليك ، فدخل الدار واخذ نيلجا فجمله في ماء ، وطبخ فيه بيضا حتى نضح ، فلما قشر البيضة وجد لون النيلج قد خلط الى داخل البيضة ، فعلم ان القشر لا يمنع النجس فخرج الى المرأة ، فاعلمها ان البيض غير طاهر ، وبلغنا ان سعدا خرج في اثر نفاث ليتلافي اهل جبل نفوسة ، قبل

استفساد نفاث ، ثم شرع في بناء دار مجاورة لنفاث ، وجمل اخوانه يحسنون عونه في البناء ، وفي اثناء ذلك لم يزل نفاث يلازم الممل معه بيده ، وكان يحسن صناعة البناء فكلما رآى ذلك منه خاف توهم النفوسيين انه راض عن نفاث ، فكان يقول له بمحضر جمعهم الى متى انست مقيم على كفرك يا نفاث ؟ فقال مماذ الله من الكفر (ت) يا شيخ فاذا خلا سعد باصحابه قال لهم ، ما كان جزاء من يحسن عوني ان اعامله بقبح من القول ، ولا ان اقابله الا بالاكرام ، وانما خفت ان يراه معى اهل الموضع فيحسنون به الظن ويجد سبيلا الى فتنتهم .

ئفساڻ في بسناڻڪ المهاسيين

وذكر عن نفات انه توجه الى ارض الشرق ووصل بداد ومكث فيها زمانا وكان يستأنس برجل من أهلل بغداد ، ويجالسه وبينما هما ذات يوم جالسان ، اذ سمع نفاث مناديا ينادى فقال لصاحبه ما هذا ؟ فقال مسألة وقمت في مجلس امير المؤمنين ، فمن اجابه عنها فله سؤاله ، ومناه فقال له نفات انا اجيب امير المؤمنين عن مسألته ، فقال له صاحبه اخشى عليك من القتال ان لم تجبه بعد تكلفك بالجواب ، فقال له يل اجيبه عن كل ما سأل . فاجتاز بهخدمة السلطان وانطلق معهم فلما مثل بين يديه سلم عليه فقل لم السلطان فسأله عن احواله ، وبلده ونسبه ومولده، وقالبر بر لا أدب عندهم فسان رأى أمسير المسؤمنين انا رجل مسن البربر والبربر لا أدب عندهم فسان رأى أمسير المسؤمنين المسفود عن المسبد ان أسساء والتجاوز عنسه المنفين ان بدا منه الجفاء فعل ؟ فقال له السلطان : قل ما بدا لك

 <sup>(1)</sup> لا تنس ان الاباضية تطلق كلية كفر على اقتراف المصية والاسرار عبلي الله على حد قول الرسول عليه السلام للصحابة ( لا ترجعوا بعدى كفسارا يضرب. بعضكم رقباب بعض)

فسأله السلطان عن المسألة فاجاب عنها ، ثم سأله عن مسألة أخرى فاجاب ، ثم سأله عن أخرى فاجاب ، وذلك بمحضر الفقهاء الاكابر من أهل بغداد، فطفق كلمنهم يسأله فيجيب حتى نفذ السؤال فلم يقف عن جواب . فنظر اليه السلطان نظرة مزدر برثاثة حاله على ما اوتى من العلم ، فقال نعم المسل في ظرف سوء ، ففطن به نفاث ، فقال معرضا : ونعم الرجل في قبر سوء ، يعني ديوان جابر بن زيد رحمه الله فانه في خزانة السلطان لا ينتفع به احد ، فغضب يظر بديون جابر السلطان لذلك وهم به . وتذكر ما قدم من اذنه في ان يقول ما شام ، فامسك ، ثم انه قال له : سل حاجتك ، فقال له حاجتي ان تهب لي ديوان جابر بن زيد رحمه الله (١) لاستنسخه ، فاجابه السلطان الى ذلك ، فلما خرج نقات قال للسلطان بعض وزرائه ، يا امير المؤمنين هذا ديوان معدوم غير موجود الا في خزانتك ، فكيف تسمح به لسواك فيخرجه فيصير في غير خزانتك ، وفي غير بلدك ، ويزاد به هذا المفريي فخامة ، ما هذا برأى ، فقال لهم اني قد وعدت الرجل ومثلي لا ينبغي له أن يخالف وعداً ، فمسا الحيلة فاشار عليه احدهم ان يخيره في يوم وليلة مقبلة من ايام اقامته فينسخ فيهما ما قدر عليه ، ففعل ، فاختيار يوما وليلة واعلمه بهما ثم اعد جميع ما قد رأى ان فيــه كفاية ، من حبر واقلام مبرية ، وورق وكاغد واستأجس أخذ الديوان وقد هيأ كل ما يحتاج اليه ، فرق الديوان على الوارقين ، وجعل لكل ناسخ دينارا ولكل مصل نصف

ابن ذید فی بضماد لنم يغفلنه بعبد

 <sup>(1)</sup> هو الامام الجليل والمحدث اثنقة ، وهو أول من نقل عنه المذهب الإباض ويبدو ان ديوانه هذا مجموع الاحاديث والأنسبار الروية عن الصحابة على الطريقة الاولى التي انتهجتها كتب الحديث ، وتوفى رحبه الله سنة 96 مـ

دينار ، فلما كان آخر النهار استدعى أخرين ، وجعل لكل ناسخ دينارين ولكل ممل دينارا فالاجرة الاولى على عمسل النهار ، والاخرى على عمل الليل ، فما انقضى الليل الا والديوان كله قد كمل نسخه ، الاسفرا واحدا . فجاءه رسول السلطان يطلب الديوان ، فدفعه الى من تناوله له ، وأبقى في يديه السفر الذي لم ينسخه ، فشقه في مجلس السلطان مرة واحدة فحفظه كله ، فاعلم السلطان بذلك فامر بامتحانه فاخذ منه الكتاب فقرأه سردا بلا نظـــ ، فعجب السلطان بذلك ، فقصل نفاث من مجلسه فامسلا السفر على من نسخه فكمل له الديوان ، واعملت الحيلة في القبض عليه ، واعمل هو حيله في التخلص ، وسلك طريقا مجهولة ، حتى نفذ الى بلده ومعه الديوان - قيل بانه سبعة احمال ، فلما وصل الى بلاد طرابلس وجهد اصحابه الذين ضلوا لضلالته قد قلوا وضعفوا ، فسام ظنه وخشى ان اظهر الديوان تكون جماعة أهل الدعوة هـــم المنتفعون به ، فلم تسمح نفسه الخبيثة باظهاره ، فحفر حفرة ودفن فيها الديوان بحيث لايعلم له موضع ، ففقـــد الى يومنا هذا ، ومات نفاث وكان بدم أمره نفاقا وكفيرا و ماقبته حسدا ، فنعوذ بالله من علم لا ينفع و عمل للكلسم الطيب لا يرفع،ولم يبق ببلادنا من يقول بقول نفـــاث وينصر حجته الافريق من مطماطة فمنهم من بالجمة ومنهم بالجبل واليه ينسبون، فيقال لهم النفاثية، فوقى الله الامامة شره ، ودخشن عزه ،

واقام الامام رحمه الله بتاهرت سالمة ايامه من الشوائب متصفا يجميل الخير وحميد المناقب ، رادعا لكل باغ وظالم لا تأخذه في الله لومة لائم ، الى ان توفي رحمة الله عليه

وكانت مدة امامته ستين سنة . فولى بعده ابنه ابو بكسر وكان ابنه محمد غائبا بارض المشرق لقضاء فريضة الحج فدل عليه واخذ بمكة وحمل الى بفداد وسجن بها حينا ، ثم اطلق واحسنت جائزته ، فتوجه يريد المفرب ، فزعمـــوا انه لما انقصل من يقداد كان بيقداد من اهل التعديل من اعلمهم أنه سوف تكون له ولاية ، فجدوا في طلبه يريدون اهلها مجتمعين في امر ابي بكر لما بينه وبين ابن عرفة . وذلك ان ابن عرفة من اعيان اهل تاهرت فكانت بينه وبين ابي بكر مواقعة افضت الى حرب وكاد الافتراق ان يقسع والفتن لا ترفع بينهما ، فبينما الناس في ذلك اذ أصبح ابن عرفة قتيلا . فنسب الى ابى بكر وهذا ما منع من وقوع الاتفاق على طاعته ، فلما يسر الله بقدوم معمد كان رافعا للخلاف، وقاطعا لقبائح الاوصاف فاعتزل ابو بكر الولاية وانسلخ منها . ولم يجد الناس لمحمد محيدا عنها ، فعقدوا له بيعة ، والتزموا سمعه وطاعته .

## امامة محمد بن اقلح بن عبد الوهاب رحمه إلله

حدث غير واحد من اصحابنا ان محمدا بن افلح اجمعت على توليته جماعة المسلمين ، فولوه على انفسهم فلم يختلف عليه اثنان ، وبلغ الغاية في المدل والفضل والاقتدام بمن سلفه ، فكانت نفوسة فيما قيسل لا يعدلسون اياسه وسيرته الا بأيام جده عبد الرحمن وسيرته وذلك انهسم اتخذوا مجلسه حينئذ كالمسجد ، فطائفة يصلون ، وطائفة يقرأون الكتاب ، وطائفة يتذاكرون في فنون الملم، ومكث في امامته اربعين سنة على هذا المال ، محمود السيرة مجتهدا

في الصلاح قائما بالحق قاضيا بالعدل الى ان علت سنه ورق عظمه ، وتوفى رحمه الله ، وله تأليف في الرد على اهسل الخلاف لا يشق فيها غباره ولا تياره ، فولى بعده ابنه يوسف ابن محمد بن اقلح رحمه الله .

### امامة يوسف بن محمد بن افلح رحمية اللية

ولما مات محمد رحمه الله ولي ابنه يوسف ، فمكث في الامامة اثنى عشر سنة ، وقد اطردت له الامور ، ولم يبغ عليه احد من رعيته في أمر من الامور ، وكان عامله على جبل نفوسة ابا منصور الياس على ما كان عليه في ايام ابيه ، وايام جده ، وكان قاضيه اذ ذاك عمروس بن فتح ابو منصور اليس رحمه الله وكان عالما كبيرا ولم تواليف في الاصمول والفروع . وكان قد عزم على ان يؤلف تأليفا مرضيا على ثلاثة قواعد : الكتاب ، والسنة ، والرأي ، ويجعل كــل قاعدة بممزل فادركه اجله عجلا قبل تأليفه و فانا لله وانا اليه راجعون » ، وفي ايام يوسف كان طلب أبي منصور ولد ابن خلف على ما سيأتي ذكره . وذلك ان ابا منصمور كان فاضلا مستجاب الدعاء ، ذا كرامات ، ذكر عنه انه اذا خرج في عسكر ركب بغلة وكان لا يتقى النبال ، وكانت النبال تتحادى عنه وعن بغلته يمينا وشمالا ، وهو مقتحم الحروب ، لا يقع شيء منها عليه ولا عليها ، قلت ولعل ركوبه البغلة لان ينشط العامة ، ويشجعهم ولان يعلموا انه لا يحدث نفسه بفرار فيتاسوا به ، وان كانت البغلة ليست بمركوب لمقتحم الحروب. وحدث يعقوب بن ابي يعقوب أن أبا منصور رحمه الله خرج في طلب ولد ابن خلف في آخر ولاية الرستميين وقد هرب منه وسار الى

أبو منصور يحاصر خلفيا واتباعيه في مدينة جسربة

زواغة والتأمت رواغة - واجمعوا أن يمنعوه ، وكانوا على مذهب ابيه فسمعوا قوله واطاعوه واقبلوا مجيبين دعوته الى ان من الله عليهم بأبي منصور فردهم عن مذهبه ، الى مذهب الحق حسيما يأتي ذكره أن شاء الله ، قال فسأر أبو منصور بمسكر من نفوسة فلما وصل ريضة بخارج جزيرة جربة وجد بها جموع زواغة ، في اعداد كثرة محدقين على ولد ابن خلف ، عازمین علی منعه من ابی منصور ، قال : . فقام فيهم شيخ من بني يوراسن يقال له ابو سلامة ، فقال : يا معشر زواغة عندىلكم نصيحة، وذلك ان تختاروا واحدة من ثلاثة اما ان تتركوا بادية زيرة ، وتدخلوا جزيرة جربة فتمتنعوا باخوتكم وتمنعوا صاحبكم ، واما أن ترسلسوا وفدا الى الامام ، فترغبوا اليه في ان يفردكم بعامسل ، فتخرجوا من طاعة نفوسة ، فلا يكون لهم عليكم سبيل . واما ان تدفعوا لي ابن خلف فانطلق به الى نفوسة تحت امان وانا كفيل بسلامته ، وانهم لا يخرجون فيه عـــن قانون المق ، فلما سمعت زواغة مقالته قام رجل من عامتهم فقال ما اراد هذا اليوراسني الا الايقاع بخليفتنا ، فقال ابسو سلامة : كيف قلت ؟ فابتدر الجواب رجل من علمائهم ، فقال اعرض عنه يا أبا سلامة ، فأنه جاهل ، فقال قد أعرضت عنه ، وقام منصرفا عن محفلهم . ثم ان زواغة اجتمعت على مناصبة ابي منصور فناجزهم القتال فاقتتلوا قتالا شديدا ، فانهزمت زواغة ، وكان اكثر شجر الريضة قريب عهد بالانشاء ، وكانوا لما غرسوه حقوه باعواد اثبتوها في حفر ووصلوا ما بينها بالحبال لترد عنها الوحش لئلا يفسدها ، فاكثر تلك الارض على هذه الصفة ، فلما خرج القوم اعترضتهم تلك الحيال ، فكلما راموا مهربا وطلبوا

ملجأ حالت تلك الحبال بينهم وبين ما يطلبون ، فطفـــق اصحاب ابي منصور يقتلونهم في كل مكان ، حتى مات منهم عدد كثير ، فرجع عنهم . واجتمع من ابقته الوقيعة منهم فلجأوا الى جزيرة جربة واستجار ولد ابن خلف برجل من زواغة يقال له معقل من بني تامستاوت ، فادخله في قصر من قصور جربة ، يقال له غردان فسار اليهم أبو منصور بمسكره ، فلما دنا من جزيرة جربة وجه رجالا من بني يراسن الى الزواغي مجر ولد ابن خلف ، وارسل معــــه مائة دينار مصارفة ، ودخل الرجل جربة فلما وصلى الى الزواغي سلم عليه وجعل يصافحه ويصب الدنانير من كمه الى كمم الزواغي فلما أحس بالدنائر جعل يسأله عن أحسوال الشيخ ويقبول له : لو اتيت الى اولادنا لدفعناهم اليك . وكان ابو منصور رحمه الله لما قسدم الى جربة وصل اليها بعد ثلاثة أو قريبا منها لان من سيرته أذا كان مرتجلا بمسكره وحضر وقسبت المسلاة نقر في الطبل فيقف أول المسكر وآخره ثم ينزل فيصلي بهم ، فأذا صلوا ارتعلوا . وكان هذا دأبه فهو سبب مهله في السير، فلما حل بهم أبو منصور تقدم الى ممقل ولد ابن خلف ، فقال : انزل ايها الامر فقد طالما ارملت نسام زواغة ، فقال ولد ابن خلف ليتكم لم تسموني امسرا و ناداهم نداء فيه جفاء ، قال، فدفعوه إلى ابي منصور فسار به ولم يكن بجربة حينئذ حركة ولا قتال ، فاحتمل ولد ابن خلف الى الجبل فسجنوه هنالك، رلم يزل مسجونا حتى نزلت عنده نازلة في قطع رجل لص (I) ، فاختلفوا فيها فاحتاجوا اليه ، فانه كان عالما فتوجهوا نحوه وسألوه من أين تقطيع

 <sup>(1)</sup> لمله لبس بلمى ، بل فاطع طريق ، والا فاللمى لا تقطع رجله

رجل السارق فافتاهم بانها تقطع دون العقب ، فقال عند مشهور وسيأتي ذكره ، وقد ذكر بعض اصحابنا أن الفتي تاب ورجع الى مذهب أهل الحق ، وحسنت حاله ، ثـم ان أبا منصور توفى رحمه الله وولى مكانه افلح بن العباس بنفوسة من قبل الامام فكان حسن السيرة كأبيه .

### وقعة مائو وانقراض الامامة

حدث غير واحد من اصحابنا ان نفوسة كانوا اطوع رعايا بالدولة الرستمية واكثرها عونا على الحر واشدها بأسافي النصر على الاعداء ، وفي ذلك يقول الامام رحمه الله : انما قام هذا الدين بسيوف نفوسة واموال مزاتة ، وانشهر الصيت على نفوسة حتى اشتهر في بلاد المشرق عند ملوك المسودة، لمكاتبات أهل بلاد القبروان وأهل طرابلس وغيرها من بلاد المغرب التي انتشرت بهادعوتهم ، واستقامت بهما مملكتهم ، وبهم ظهروا على من سواهم وكان ذلك في ايام المتوكل بيفداد .

انما فام هذا الدين بامبوال مزاتبة وسيوف تقوسسة

> فلما تواترت الكتب اليه من الجهات الغربية ان دعوة الرستميين قد تمت وايامهم قد استقالت لا ينازعهم فيها منازع ولايدافعهم عنها مدافع، ويستنفرون من عندهجيشا ينتظم به اليهم ملك طرابلس والمغرب فاهتز لذلك وتحرك اليه خاطره ، فوجه عسكرا الى المغرب ، وامر عليه ابراهيم ابن أحمد من بني الاغلب فتوجه ابراهيم بمسكره الى المغرب قاصدا تاهرت ، فلما قرب من طرابلس سمعت بخيسره نفوسة فاجتمعوا ، واجتمع رأيهم على ان لا يتركوه وما اراده من المسر الى تاهرت ، دون ان يناصبوه ، فاتصل به ما عزموا عليه ، فوجه اليهم ان اتركوا الى ساحل البحسس

مقدار نشرعمامتي لأجتاز فيه انا ومن معي ، فأبوا من ذلك فلما رأى ابراهيم ان لا بد من رجوعب الى المشرق أو مناصبتهم عزم على لقائهم ، فقال لأصحابه خدوا اسلحتكم وشمروا وجوزوا على الساحل ولا تتعرضوا لهؤلاء القوم فان تركونا وطريقنا ٠٠٠ والا قاتلناهم ، فبلغ نفوسة ما عزم عليه ابراهيم ، فقال بعضهم دعوا هذا الرجل يجتاز ولاتتمرضوا له بشيء ، فأبي الاكثرون ذلك وكان ممن كره تعرضهم سعد بن ابي يونس واشار بالكف عنهم ، فقال له بعض العامة : يا سعد تشوقت الى شداخ قنطنار فجزعت من القتل في سبيل الله . فقال لهم يا قسوم ليس في ما تقولون ، ولكن خشيت ان تذبح البقرة فيتبعها عجلهــــا \_ يعنى بالبقرة نفوسة وبالعجل قنطنار \_ ثم خرجوا الى المسكر يمنعونه السلوك الىالمغرب . فلحقوه بموضع يقال له مانو ، وهو قصر على ساحل البحر من ابنية الامم السالفة فاقتتلوا قتالا شديدا لم ير أشد منه بالمفرب في ذلك المصر فخرج رجل من عسكر المشرق يطلب المبارزة من عسكسس نفوسة فلم يخرج اليه احد الاقتله ، فأراد الخروج البيه افلح بن العباس وهوامر الجيش ، فأبي ذلك أصحابه فقال لا بد من ذلك فخرج اليه فقتله افلح واشتد بينهم القتال ، واسرع القتل في الفريقين وكثر القتل والجراح في نفوسة حتى هموا بالانهزام ، فلما رأى ذلك افلح أمر صاحب البند ان يركزه في الارض حتى لا ينهزم احد على البند، فأبي صاحب البند من ذلك . ثم اقتتلوا مليا ، ثم رجـــع فقال اركز البند فأبي فقال لا بد ان تعفر للبند فتركزه فقال له صاحب البند انى قد امسكته معجدك ومعابيك ومع اخيك ، ولم يأمرني احد منهم بأن احفر له ، وها انا حفرت له حفر الله لك . فلما ركزه في المفرة ، ولى أفلح منهزما وتركهم يلوذون به ، ولم يستجيزوا ان ينهزموا ويتركوا البند قائما ، فقتل منهم بشر كثير . وقد كان أفلح فيمسلا بلغنا قد كره خروجهم الى ابراهيم ، وقتالهم اياه ، ولذلك فمل بهم ما فعل . ثم ان رجلا من ذوى البصيرة في دين الله ردد بصره في البند فرأه قائما والناسيلوذون به ويصرعون حوله فعمد اليه وقال انى لارى انك لم يبق لك حظ في النصر ، وانك منهزم ، فضربه بسيفه فسقط .

الىر وقعة مائىسو عل تقوسة فلما رأى من بقي من عسكر أفلح ان البند قد سقسط ولوا مديرين ، فافلت من افلت منهم . فذكر من يوثق به ان عدة القتلى اثنا عشرالفا، فمن نفوسة يومئذ اربعة آلاف ومن سائر القبائل ثمانية آلاف، وكان في القتى اربعمائة عالم ، ولم يبق بعدهم عالم يفتى في النوازل الا ابو القاسم البغطورى ، وعبد الله بن الخير ، ثم تلامذتهما بعدهما . وبلغنا ان عمروس ابن فتح كان في آخر العسكر وتحته فرس سابق وكان يحمى صاحبه ، فاذا طلب لمقواذا طلب سبق ، فنصبوا له حبالا واضطروه اليها ، فعشر به الفرس واخذ أسرا .

تلىك كلمىسىة ذل لا يسبعها مئى ومضوا به الى ابراهيم بن أحمد ، فاشار الى عمروس بان يستمفى فيمفى عنه ، قال عمروس تلك كلمـــة لا يسمعها منى ، ولكن أسأل ان لا تنزعوا عنى سراويلى هذا ، فانى أوقن بالهلاك ، فجعلوا يقطمون اعضاءه فقطموه أنملة فأنملة ، فلما وصلوا بالقطع الى عضده استشهــــد رحمه الله .

ثم ان بتية نفوسة بعد الواقعة رجعوا الى جبل نفوسة فتحصنوا فيه ، وتشاوروا في عزل أفلح بن العباس وتولية ابن عم له ، فاتفق جميمهم على ذلك الا ابا معروف فانه أبي ذلك خشية الاختلاف .

ثم ان نفوسة عزاوا أفلح بن العباس فأقاموا عوضا عنه ابن عم له ليقوم بأمورهم ، حتى يخاطب الامام بما رآه ، وبما دعاهم الى ذلك ، فلما فعلوا ذلك حنق على فعلهم أفلح، حتى رام الخروج على جماعة اصحابه ، والقيام بمخالفتهم ، وكان له صديق من نفوسة فعرض على صديقه ما عزم عليه من الخلاف ، وحاول منه ان يساعده على ذلك فامتنع ، فبلغ أبا معروف ما عــزم عليه أفلــح فجاءه خفية وقبح عليه الخلاف ، وسوء عواقبه ووعظه ، فركن اليه ولم يتهم قوله، لما تقدم منه أيضا من كراهية خلع أفلح ، فأراد الله به خيرا فكف ، فأقام ابن عمه نحو ثلاثة اشهر فلم يحسن التدبير ، ولا امرا من الامور ، فلما رأوا عجزه أخروه ، وقدمسوا أفلح على ما كان عليه ، وكان ذلك ببركة ابي معـــروف وحسن سبرته ، وقد ذكر جماعة من اصحابه عن رجل من عسكر ابراهيم قتل أخ له فجاء ليلا ليحمله على دابته ، ثم التفت الى موضع المعركة فرأى شيئًا يطوف على القتلى فلما مر بقتلي عسكر افلح نادى : كبروا يا أهل الجنة ، فكبروا بأجمعهم، ثم مر بقتلي عسكر ابراهيم فنادى انبحوا يا كلاب النار ، فنبحوا باجمعهم ، ونبح أخوه على الدابة فألقاه عنها وهرب ، ومضى لسبيله .

ولما فرغ ابراهيم من نفوسة ذكر له ان بقنطنار بقية يسبع بب المار الدعوة ، فقصدها ، ولم يشمروا حتى غشيه م سحرا ، فقتل منهم عددا كثيرا ، وأخذ من صلحائهم وعلمائهم ثمانين رجل ، فشدهم وثاقا ، ثم سار ، فذكر له ان بنفزاوة ايضا جماعة اخرى ، وفيها رجل عالم يقال

ابراهيم بن الأغلب يتتبع بقيسة

له ابو بكر بن يوسف النفوسى ، رحمه الله ، ووجه اليه ، فاخذته رسله من تيزاج ، وهى قرية من قراها ، فلما أخذوه سالهم الشيخ ان يدعوه حتى يركع ركعتين ، فتركوه فصلى واخذ فى الدعاء والتضرع الى الله عز وجل ، فارسل الله عليهم ريحا صرصرا ، فأطلمت الارض اشد من ظلمة الليل فحيل بينهم وبين الشيخ فأخذه ابنه بيده ، وكان الشيخ فعيل منفوف البصر ، ومضى الى تناوتة ، وهم اهل القريسة المعروفة بشيطان ، من قرى نفزاوة ، فنجاه الله من كيدهم .

ثم أن عدو الله توجه الى القيروان بالشمانين رجلا الذين هم فى وثاقه ، من قنطنار ، وفيهم رجل يقال له ابن تتيت مقطوع المعرقوب ولم تطب نفسه بالهروب دون اذنهم بافاذنوا له ، فسل رجله من القيد وهرب . فأخذ اصحابه ، فقتلوا باجمعهم ، فكان ما ابقته من الضعف هذه الواقمة وما اتصل بها سببا لانقراض الدعوة ، وذلك لان نفوسة كانوا عمدتها ، قامت بقيامهم ، وانقطعت لانقطاعهم ، فلما ضعفوا انتهكت الحرمة ، واستفزت الامامة ، حتى فلما ضعفوا انتهكت الحرمة ، واستفزت الامامة ، حتى انقرضت حسيما ياتى ذكره .

نبدا بنيذ من اخبار عبيد الله ووقوعه بارض المفرب وانتشار مذهب الشيعة بها ، وما يتصل بذلك من الاخبار التي ذكرها ، ويفتقر هذا الكتاب اليها ، حتى لا يغلو منها ، لارتباطها بشيء سلفنا

رأيت باستخارة الله ان اختزل اكثر ما ذكره الشيخ رحمه الله ، في هذا الموضع ، لقلة فائدته ، واذكر منها موضع الحاجة ، واستخلصه عن مقتضى ما ذكره « الرقيق » في تاريخ افريقية ما تدعو الله الحاجة .

عبيسد الله الشيم وظهوره بالغرب

فاقول: عبيد الله هذا هو الذي يكني ابا القاسم، و وسموه المهدى محمد، وهو الذي يسمى: الامام القائم بن على بن موسى ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين، بن على بن ابى طائب فيما ذكره الرقيق.

وقد ذكر الرقيق ان المهدى هو ابو محمد ، وان الخليفة بعده ابنه القائم ابو القاسم محمد بن المهدى وبعده ابنه المنصور اسماعيل بن القائم ، وبعده ابنه المعز ، معد بن المنصور ، ومعد هو ابو تميم ، وسيأتى ذكر شيء عنه في اثناء أخبار هذا الكتاب ،

ما قيل فى تسب القاطمين

وقد قال بعض الناسيين ، واصحاب التواريسخ ان انتسابهم الى أهل البيت غير ثابت ، وكان هذا قد حصل به شيء من علم المدثان ، وكان يرى ان امره بعزلاعة من ارض البين ، ومنها تفرق دعاتهم ، وان بأرض المغرب تتم الدولة ، ويعم ذكرها ورأى بالملامات ان ابا القاسم المسين بن فرج بن حوشب الكوفى هو الداعى بالبيمين فلما اتى الوقت وجه الى البين داعيا ، فأقام بأرض البين، فلما ان انتشرت به الدعوة الشيمية وان عبد الله المسن بن الداعى بأرض المغرب ، فوجهه اليها وامره ان يبدأ بلقام ابى القاسم الداعى باليمن ويتمنى سيرته ، وينتظر مخارج افعاله ، فيجتهد بها ، ففعل .

لامسة عبيد الله بقلمة كتامة

ثم خرج الى مكة فصادف بها جماعة من كتامة ، ممن حج
تلك السنة ، وكان منهم من تقدم له شيء من التشيـــع ،
فصاحبهم حتى أنزلو، قلمة ايكجان بنظر ميلة ، من بلاد
كتامة ، فلذلك قيل له الكجانى ، ثم انتقل الى تاصروت ،

فأقام ببلاد كتامة داعيا مدة سنتين ، تمكنت به الدعموة الشيعية ، وانتشرت فيما يليها من الجهات بعد ان عبساً المساكر ، وكابر المروب ، وقارع غير واحد من الاغالبة ، وقوي ، وافتتح البلاد في أخبار تطول ، وانما قصدنا من ذلك الاختصار .

وفي اثناء هذه المدة توفي الامام بالمراق ، وعهد الى ابنه المهدى عبيد الله ، فجاءته في الكتاب عبيد الله (z) يعلمه أن الامور قد تمهدت ، أو كادت ، فتوجه إلى المفرب مجاهدا قاصدا سلجماسة ، فاجتاز في طريقه على وارجلان فاستخف به سفهاؤها ، وحتوا في وجهه التراب يقولون : هذا الذي جاء من الشرق يطلب الملك ، وكان اشر الناس مليه أهل قصر بكر ، فلذلك في رجوعه حسيما يأتي ذكره حرق المسجد الكبر ، وكان عند وصوله ورجلان سأل من رئيسها ؟ فقيل له : غيار ، فتطر بهذا الاسم ، فتوجه الى سلجماسة فوجد صاحب سلجماسة اليسع بن مدرار فأكرم مثواه ، وأسكنه عالية دار لرجل من أهل سلجماسة ساكن في اسفلها ، فلما كان ليلة من الليالي رأى السلجماسي في منامه كأن ثعبانا عظيما في داره مضطجعا ، فانتبه مذعورا ، فقص الرؤيا على ضيفه من غير أن يعلمه أنسه الذى رآها ، فقال له ان صح ما ذكرت فهذا ملك يملسك المغرب والمشرق، فقبل يده وقال : والله يا مولاى اني رأيت الرؤيا وليس معى في دارى غيرك ، فازداد بذلك أنسسا والزال وحشته ، واقام بسجلماسة الى ان فتح ابو عبد الله طبنة وبغاي وطرابلس والقبروان وقفصة وما يتخلل هذه المدن من القرى ، واستولى على جميع افريقية ، واجلى عنها

<sup>(</sup>I) كذا في النسخ التي طفسرت بها

ياء القاطمين

من كان فيها من الاغالبة ، فلما طاعت له البلاد واستقامت له الامور عزم على المسير الى سجلماسة في طلب المهسدي ستوط تعون من عبيد الله فخرج ابو عبد الله مـــن رقادة الى سجلماسة ، فاجتاز على تاهرت فكان منها ما كان من غدر بني اليقظان بالامام يوسف بن معمد بن اقلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رحمه الله ، وشكي من بتاهرت و نظائرها من الشيعة والواصلية وغيرهم الى الشيعة امارة الفرس ، وسألوه أن يستأصل شافتهم، وخرجت دوس(z) بنت الامام يوسف رحمه الله، تشكو الى ابى عبد الله الشيمي غدر بني يقظان اياها ، ووعدته ان يتزوجها ان هو أخذ لها تُــــار ابيها ، فجاءه فيمن جناءه من أهمل المرضيع ومعهيم ايوهيم ، فسأليه اينسو عبد الله الكجاني من انت ؟ قال : أنا يقظان فقال بل انت حبران ، ما الذي دعاكم الى قتل اميركم فاسلبتم ملكب، واطفأتم نور الاسلام بغير سبب ، والقيتم بايديكم الينا بغير قتال ؟! ثم امر بهم فقتلوا جميما ، ثم أن يعقوب بن الامام وابنة اخيه دوس خرجا في خفاء الي جهة وارجلان حتى نزلاها وانما خرج بها خوفا من ابي عبد الله الشيعي ان يستنجز الوعد ، فطلبها فلم يجدها ، ودخل المدينــــة فانتهبها وانتهك حرمتها ، واجلى كثيرًا من أهلها ، وجمل اعزة الهلها اذلة . وكان دخوله المدينة بالامان فلما دخلها غدر وقتل اهل بيت الامامة من الرستميين واهل الملك وأهلك الحرث والنسل، فانقطعت الامامة بموت الاسمام يوسف رحمه الله ومن قتل معه ومن قتل بعد دخول المدينة وذكر انه وجد صومعة معلوءة كتبا وهي المشتملة عملي

<sup>(</sup>z) اثبتها صاحب الازهار الرياضية باسم دوسرة

ديوان تاهرت الذى يذكره العزابة ، فانتقى منه ما انتقى واحرق الباقى ، فلم يبق لشيء من الديوان اثر أصلا .

ولما علم عبيد الله بقدوم ابي عبد الله خرج ليلقاه وقد علم جميع الدعاة والقيادانه صاحب الوقت ، وأن له يدعو بعد ما خاف عليه الغدر من ابن مدرار ، فلما قدم عسل عسكر ابي عبد الله جاء معه ابنه القاسم فقدم لهما ابسو عبد الله فرسين فركبا وحفت بهم المساكر ، ومشى عبيد الله والدعاة بين يديه وإبو عبد الله يقول : هذا مسولاى ومولاكم ، وابن ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي كنتم تنتظرون ، وجميع الناس يسمعون كلامــه ، وعقدوا لمنه البيعة فلما دخل افريقية وذلك في عام 297 سبعة وتسعين ومائدين ، وقد تمكنت دولته ، وجه عسكرا تحصنوا بالكدية المعروفة بكريمة ، وهي كدية حصيفية شاهقة بينها وبين وارجلان قدر ستة اميال ، فملأوا مؤاجل بها ماء ، واخرجوا ما قدروا عليه وما امكنهم ، فلما وصلهم العسكر دمر الديار وحاصروهم في الكدية ، وطوق بها سبعة اطواق ، وهم بالمقام معهم ، حتى يهلكوا عطشا ، فقال لهم رجل ممن كان معهم ويقال انه يهودي لمنه الله هاتوا قصاعا كبارا ، فملأوها زيتا ، ونصبوها على حرف « كريمة » بعيث يراهم أهل المسكر وجعلوا كانهم يمتجون الماء ويصبونها للجمال تشرب ، ومعهم جمال كثرة وقمد تمكن منها العطش ، فجعلت الجمال كلما رأت القصاع مملوة حسبتها ماء ، فقصدتها فكلما كرعت وجدته زيتا فقنعت برؤوسها ، وتنفض مشافرها ، وتنشر بأنوفها ،

حصبار عبيد اللبه الفظمى لوارجلان فلما رأى ذلك أهل العسكر قالوا ما هذا الاعن مام جسم لا تكنسه الدلاء ، ففيم المقام ؟ وارتحلوا وقد كانوا حــين انتهاب الديار وجدوا بيضة نعامة مملوءة شعرا فحملوها معهم فلما وصلوا رملة ايفران لحقهم رجل من وارجالان ممن اراد هلاك المسلمين فوالاه من العسكر ناس سدراتيون فقال لهم لم ارتحلتم عن القــوم وليس معهم مام؟ وانما تلك حيلة احتالوها عليكم ، فارجعوا فانكم ستظف رون فابتدره السدراتيون ، فقتلوه خوفا أن يسمع مقالته أحد من أهل المسكر ، وانما فعلوا ذلك حمية لاخوانهم وقبيلهم ان يظفر بهم أهل العسكر ، ولما وصل أهل المسكسس إلى صاحبهم بالقروان لامهم ، ونسب اليهم التقصير ، فقالوا : كيف نقاتل حصنا هكذا ؟ ورشقوا رغيفا بأعلى ذرع طويل وهذه مطامرهم ، واخرجوا له البيضة الملوءة شعب ا قالوا كيف نقاتل هؤلاء وأى فائدة تفيد بقتالهم ؟ فنجاهم الله عز وجل. ويسر اسباب سلامتهم ، ولما تمكن اس عبيد الله بالقروان واستحكمت دولته بلغ عن ابي عبد الله انه عازم على غدره فلما تحقق ذلك منه بذاته وبمن صافعوه على ذلك من الكتاميين ، فقتلهم اجمعين ، وذلك في جمادي الثانية سنة 298 ثمان وتسعين ومائتين وسلم له ملك افريقية حتى قبض وولى بعده ابنه القاسم وفي ايامه ظهر ابو يزيد بن كبداد البقرني .

# ذكر اخبار ابي يزيد مغلد بن كيداد الناكثي

حدث بعض اصحابنا ان ابا يزيد رجل من بني يفرن وكان مسكنه بقلمة « سدادة » من تفيوس ، قلت اما نسب تعيسق نسب سدادة فوهم أو غلط . وان كان هذا النسب قد وقع أيضا ليس هكذا في كتاب الرقيق ، وانما ذكر اصله مبسن بني

ويسيان توزر ، ثم نشأ بتفيوس وليس كذلك . انما كان مسكنه في منزل يلي جهة سدادة وهو اليوم خال دارس في الجانب الغربي منه كانت مدرسة ابي يزيد على عين ماء ، هي معروفة بعين النكارة الى يومنا هذا ، وعشرته من اهل تطاوین ، و هم رهط « بنی کندل » قال : وله حدیث مــع ابي الربيع سليمان بن زرقون في ابتداء اشغالهما بطلب العلم ، ورجوع ابي يزيد الى مكان مذهب النكارة وتركب لمذهب الوهبية نستدركه في موضعه أن شاء الله ، وأنما قصدنا هنا ان نذكر قيامه على القاسم بن عبيد الله ، وما آل اليه أمره فاول ما اوقع في نفسه القيام انه لما توجه الى المشرق يريد الحج حين فراره من عبيد الله لما طلبه ، فلما وصل الى مصر نظر اليه رجل من اهل مصر وقد حلق رأسه وقال له : غط رأسك ايها الثائر فلما سمعها ابو يزيد وقع في نفسه ما وقع من ذلك فسار متوجها . فطولب في بعض البلاد التي سلكها بمكس ، فاستعظمه ولما رجع ووصل الى قرب جبل نفوسة فارقه من كان معه من اهل جبل نفوسة ، قاصدين منازلهم . فقال لهم ابو يزيد : اقرأوا اخواننا السلام ، وقولوا لهم قد فاتنا منكم كثير وفاتكم منا كثير ، وانه ليس لله علينا ان نشتري حجه ، يشر بهذا الى المكس المقر الذي طولب به ، ويريد بهدده الرسالة اختلاف القلوب.

افتقساح امس ایی پزید وسچشه

شم سار حتى وصل موضعه بتقيوس ، فجمسل النكار يجتمعون عليه فى المكان المروف به واطلع منهسم من اطلع على ما عزم من القيام حتى اشتهر خبره ، وفشى وسمع به ابن المهدى القاسم ، فكاتبوالى قسطالية بمطالبته والبحث عنه ، لانه كان يرى ان قائما يقوم عليه من زناتة فيلقى منه شغبا ، وسمع من علامات ابى يزيد ما دله على اند الذى يقوم عليه .

فوجه البيه والى قسطالية من توزر فأخيذ وسجن في توزر مكيولا ، فطال مقامله في السجن حتى قنط ويئس من السلامة واشتدت عليه ابواب الحيل . فبلــــغ خبره جماعة من النكار ، فتشاورا في امره ، فأجمعوا على ان يختاروا اربعة رجال اهل شدة ونجدة ، فساروا آخس النهار ودخلوا مدينة توزر ، فوقف احدهم على باب المدينة وتقدم ثلاثة الى السجن وكسروا بابه وقتلموا السجان، واخرجوا جميع من في السجن ، فاخرجوا صاحبهم في كبوله ، فعمله احد الثلاثة على ظهره وجرد الآخران سيوفهما ، فجعل احدهما امامه والآخر وراءه فكل من قام اليهم قتلوه ، حتى خرجوا من المدينة ، فلم يتبعهم احمد ٠ فلما وصلوا موضعا ببن الحامة وتوزر وهنالك صخرة حطوه عليها ، وكسروا الكبول ، حتى اطلقوه ، والصخرة معروفة بصخرة ابي يزيد الى اليوم ، فتوجهوا بصاحبهم الى صحراء سماطة قاصدين بني درجين ، وكان بها حينئذ عدد كثير زهاء ثمانية عشر ألف فارس ، فيما ذكروا ورجــوا ان يمنعوه فلم يكترثوا به ، اذ كان على غير المذهب .

> النجاء ابی یزیسد الی اوراس

فسار من عندهم مستخفيا حتى وصل جبل أوراس ، وكان عند اخوانه بالجبل مكرما ولم يزل البحث عنه حتى علم موضعه فوجه اليه القاسم بن عبيد الله جيشا عظيما ، فعاصروه بجبل أوراس سبع سنين، وبلغت نفوسهم التراقى حتى قال قائلهم لما نزل بهم ما نزل من البلموى والفمرر ، وقال : « جبل لا يصعد ، ومطر سكب ، وفتى مستقص ، وشيخ لا ينثنى ونحن المبتلون » . ولما رأى القوم ما نزل

بهم اتوا ابا يزيد ، وقالوا له قد رأيت ما نزل بنا مــن هلاك هذا ألفتي ، ولا طاقة لنا بمدافعته ، ولا صبر عبل اكثر مما اصابنا من الفيرر ، وهلاك رجل واحد ايسر من هلاك جماعة كبرة ، فقال لهم ابو يزيد امهلوني هـــده الليلة ،

اقصار بحيلة

فلما اظلم الليل امر بخمسمائة ثور ، وان يشد بكـــل قرنی ثور منها حزمة حلفًا ، وفی ذنبه أخرى ، وامــــر بخمسمائة رجيل من اصحاب من ذوى النجدة واليأس واخذوا سلاحهم واستاق كل رجل منهم ثورا ، حتى اذا قربوا من المسكر اطلق كل رجل منهم نارا في حلفا ثوره فلما احست الثران حرارة النران ، ركضت وخاضيت المسكر ، والرجال في ساقتها بالسبوف مسلطة ، يضربون يها كل من ادركوه من اهل العسكر ، وجعل الله ذلك سببا لهزيمة العسكر ، فانهزموا وابو يزيد واصحابه يقتلونهم حتى قتلوا عددا كثرا ، ولما اصبح عرض ابو يزيد عسكره فعرض في اثني عشر ألف فارس ممن صار اليه من عسكر الشيعة خاصة معن كان عدوه بالامس وسار في طلب عسكرهم ، فتسامعت به القبائل فجاءوه من كل مكسان ، وطار اسمه في الآفاق فاجتمعت له عساكر عظيمة ، حتى عدوا في عسكره ألف ألف أبلق فيما قيل ، ومعه جماعة كبرة من مزاتة فجعل يفتح المدن والقرى حتى افتتسم الساحل كله ، واقبل يريد قسطالية ، التي منها خــرج فافتتحها . فلما احس من نفسه قوة ورأى كثرة من معه ، قال له بعض عزابته الى متى ننتظر بثأر يزيد بن فندين يومي الى امامهم المقتول بتاهرت ، فقال له أبو يزيد ان نحن تخلصنا وتفرغنا من نسج الكساء اشتغلنا بفليـــه .

فتئسة ابى يسزيد

الإباسية يعتزلون قال وكان حوله جماعة من مزاتة فيهم مسارة بن غني وهو يومئذ رأسهم فسمع مقالة ابي يزيد وفهم المثل السندى ضربه ، فقال له : لا تظن أن الوهبية خرجوا معك فأنهسم في مساجدهم وانما خرجنا معك نعن نشاركك في أكسل هذه الميتة ، فدع ما تحدث به نفسك والا اقتتلنا قتال كلاب الحي ، يريد بالميتة الاموال التي كانوا ينتهبونها ، ثم انه سار يريد القاسم بالقروان ، فكل مدينة وقرية مروا بها اخربها وسبى النساء واستباح الاموال ، كفعل ناقع بــن الازرق وغيره من الخوارج ، بل قد زاد عليهم ، وكان معه رجل من علماء النكارة يسمى زكرياء وكان ينكر عليه ، ويقول أن هذا لهو الخروج من الدين ، ولما رأى أبو يزيد ذلك منه خشى ان يفسد عليه قلوب العامة ، فامر بقتلسه ليلا ، فلم يعلم خبره ، فلما سمع القاسم باقبال ابي يزيد اليه بجنود لا قبل لهم بها خرج من القروان ، يريد المهدية وخلف على القروان واليا من قبيله .

> ابيو يزيد يحاص القبيران

فلما نزل ابو يزيد على القروان حاصرها حصارا شديدا حتى أشرف أهلها على الهلاك ، فانهب طائفة من المدينسة وحاز كثيرا من اطرافها ، والقوا اليه بايديهم ، وخرجوا باجمعهم الا قاضي المدينة، فأنه انحجز في دار الامارة بأموال جسيمة فوجه اليه ابو يزيد بان يخرج فأبى ان يخرج الا عن امان فأمنه فلما خرج شاور أبو يزيد في امره وزراءه فقال احدهم ( وكان يكني ابا عمارة ) ألم تعلم ما قال في كتاب كليلة ودمنة ؟ قال وما الذي قال ؟ قال : ( ليس شيء اروح للقلب من قتل عدو ، وان بلغ في الضعف النهاية ) فامر ابو يزيد بقتله فقتل بعد أخذه بالامان ، واخذ جميع تلك الامه ال .

الاهساد والتخريب اللى قسام بسه وذكر ان عسدة ما خربت مسن القسرى عسلى يديسه في افريقية ثلاثون ألف قرية ، وفعل في افريقية مسسن الفسوق والفجور والعصيان وانواع الفساد ما لم تفعله الفراعنة ولا احد من ملوك اهل الكفار .

وبلغنا انه عوتب يوما على ما يفعله اهل عسكره من الفساد واستباحة المعارم ، فقال و وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » وكان في هذه المركات كلها يركب على حمار اوتي به من مصر ، فكان يعجز الخيل ان مشي وعدا ، وبلغنا ان الشيخ ابا القاسم يزيد بن مخلد الوسياني رحمه الله قال يوما وقد وصف له ما اخرب ابو يزيد من البلدان فذكر قومًا فقال لقد فتح فيهم ابو يزيد بابا ، الا انه لـم يحسن السرة ، وبلغنا انه مر بعسكره على قابس فنظر الى جناتها فاراد تقويم جناتها فقومت بكسر درهم فامسس بافسادها ، فاقام عليهم مدة يدمر ويخصرب ، فلما اراد الارتحال عنها قومت بدرهم ، فصار يطالب أهل قابس بما بين القيمتين . وبلغنا انه نزل الساحل فاخذ اهل عسكره صبيتين جميلتين ، فجاءته امهما شاكية، فقالت له : يا شيخ ان العزابة اخذوا ابنتين سبوهما وغصبوهما وهما حرتان فلم يجبها ، غير انه قال : وهل في افريقية حرة ؟ فخافت المرأة على نفسها ، فهربت ونجت بنفسها ، وبلغنا عنسبه انه لا يبيت كل ليلة الا على اربع ابكار من بنات الاحرار . معامرته اللعمدية

نحاصرته للههسدية ثم افهزامه

ثم ان ابا يزيد سار من القيروان يريد المهديسة حتى نزلها وحاصر بها القاسم زمانا طويلا وكان قد نزل بالرملة التى بباب المدينة وبنى حول المدينة مصلى هو اليوم معروف بمصلى ابى يزيد ، ولم يزل معاصرا الى ان توفي القاسم وولى ابنه اسماعيل فسمع ، اهل العسكر بوفاة القاسم فسروا بذلك وطمعوا في افتتاح المدينة ، فبشروا ايا يزيد بذلك ، فاغتم وقال لاصحابه : قد مات رجل اديل لنا عليه وولى رجل يمكن ان يدال له علينا ، ثم ان ابا يزيد قام فضرب احد مصراعي باب المدينة وكان عند اسماعيل فيما له من علم الحدثان على ما زعموا أن أبا يزيب يخيب أذا ضرب في ذلك المصراع ، ويصبب أن ضرب في المصراع الآخر ، فلما ضرب في جانب الخيبة قويت نفوس مــــن بالمدينة وقال له بعض من في البرج أخطأت ياشيخ، فنشب ان ميمنة عسكره انهزمت حتى بلغت الهزيمة الى القروان ولم يشعر من في الميسرة ، وذلك لكثرة العساكر ، فسمع ابو يزيد بان اسماعيل قد دس الكتب الى القروان بمصاب أبي يزيب ، فحاصروا عامله عليها حتى اخرجوه . وولى أبو يزيد واتبعت ابا يزيد طائفة من خبل اسماعيل حتى ادركوه ، وقد ارتث (١) جراحا ، فالقي بيده على احدهم وقال له خلصني ، قال له من انت ؟ فقال انا أبو ينيد ، فاتى به الى اسماعيل فاعلمه انه اسر رجللا يزعم انه أبو يزيد ، قال وانا لا اعرفه فدعا اسماعيل بمن يعرف أبا يزيد، فأعلمه انه هو. فاستدعى الاطباء ليمالجوه يريد حياته ليعذبه بانواع العذاب ، فاعلمه الاطباء انه لا مطمع في حياته ، فامر اسماعيل بسلخه ، فأخذوا يسلخونه فلما انتهوا الى سرته مات . وذلك في محرم سنة ستة وثلاثمائة وتفرقت عساكره . .

> ایته الفضل یخلفه من بعسام

ثم ان ابنه الفضل جمع جموعا من بقايا عسكر ابيـــه فقصد بها احياء مزاتة وعندهم حينتُذ الشيخان ابو القاسم

(z) ارثت مبنى للمجهول ، حمل من المركة جريحا وبه رمق

وابو خزر الوسيانيان فيجمع مناهل الدين والصلاح نازلين اضيافا عند اخوانهم في الله من مزاتة ، فلم يشعروا الا والاخبية تضرب حولهم .

وكان المسكر فيما زعموا ثلاثين ألفا . فقال الفضل

لمزاتة ادفعوا الي ابنى عمى فاليهما قصدت ، ولم اقصب اليكم يا مزاتة يعنى الشيخين لان بني وسيان من يفرن . فمزم قوم من اهل الدنيا المطرحين للدين على ان يدفعوهما اليه ، فابي ذلك اهمل المدين والصلاح فتشاوروا امل الدنيا متغلبون فقال احدهم قد تبسين لي ان أهدل الدنيا لا يدفعون لايدفعود علم وقت عنكم فدافعوا عن انفسكم وعن اضيافكم ، فان اخوانكـم من أهل الدنيا مهما رأوكم في الاهتمام بالمدافعة وتحققوا منكم هذا الجد قاموا لقيامكم ، فما منكم الا وله أخ وابسن أخ وابن عم في أهل الدنيا ، فما منهم من يخذل اخاه أو يسلمه للموت ، فقالوا قوموا باجمعكم فقاموا غضبا لله . فهم بين مسرج فرسه وملجمه ومعتضد رمحه ومتقلد سيقه عازمين على الجهاد ، فما استتموا اهبتهم الا واهل الدنيا قد جاءوا تائبين ، نادمين ، دافعين عني المشائخ واعترفوا بما فرط منهم من اهمال حقوق المشائخ والصلحاء ، فلما تلافوا زللهم قبلوا منهم ، واجتمعت كلمتهم وتأهبوا جميعا ونهضوا ، وكان ميسارة بن غنى ممن وافق رأيــه رأى أهل الصلاح أولا ، وأخيرا قال للمشائخ : ان لي اثني عشر ولدا وقد وهبتهم اليوم لله ، ولكم ، فرَحفت جموع مزاتة مقام عسكر الفضل . ومن اعجب ما ذكر اخبار ميسسارة يومئذ ، أنه نظر إلى عسكر العدو فرأى الفضل في ربوة وقد احاط به موکب من انجاد خیله ، وفرسانهم قـــد

تراكموا على الفضل حتى اسودت بهم الربوة، فقال ميسارة

الشدة شيثا

لاصفر أولاده: امك طالق ان لم تكشف تلك الخيل على تلك الربوة ، فعمل عليهم فلم يزل يماركهم حتى كشفهم مسن الربوة ، واقتتل المفريقان فهزم الله المدو وقتل منهم يشر .

وحدث الثقات ان عسكر الفضل لما انهزم وكان ثلاث فرق ، ففرقة نبوا هاربين وفرقة قتلوا اجمعين وفرقة كان اكثرها هالكين ، وهرب الفضل فيمن هرب حتى انتهى الى ورية من قرى تلك الجهة فدخلها وطمع فى النجاة ، فأخذه أهل القرية وقتلوه واتوا برأسه الى اسماعيل بن القاسم متوسلين به عنده ، فاحسن اليهم عدو الله ، وقد بلغنا عن رخيل من هوارة يقال له معمد بن عربية انه ضلت له ابل فضيه بدون علف ولما اصبح وافى هزيمة الفضل وكان من سرعان خيل مزاته فكان كلما لمق برعيل مسن خيل الفضل سمان خيل مزاتة ، فربما لمق بجماعة رجال فيقطمها على فتستأصله بالسيف ، فربما لمق بجماعة رجال فيقطمها على المين ، ولم يمسه ضعف ولا أحس من فرسه كلا وكانت الهذا انابة في آخر عمره واجتهاد وصلاح .

### ذكر شيء من اخبار يعقوب بن الامام افلح رحمهما الله ورضي عنهما

ولما نزل الداعى للشيعة تاهرت خرج يعقوب بجماعة خيل من اصحابه بعيالاتهم ، وخرجوا فى خفاء خوفا معا ينالهم من عدوهم ، فشعر بهم ابو عبد الله فوجه فى طلبهم جيشا ، وكان يعقوب على فرس من نهاية السوابق ، فلما لمق سباق العسكر باصحابه جمل يواقف العدو وحده حتى يتنفس اصحابه ، فيهمز فرسه حتى يصل اصحابه ،

مروب بقيية المائلة الرستمية ال وارجلان ثم اذا لحقوه أيضا واقفهم ، وثبطهم على اصحابه ، فكان ذلك دأبه ودأبهم حتى نجى الله يمقوب واصحابه ، ورجع عنهم العدو ، ولم يطمعوا منهم فى قليل ولا فى كثير .

فسار باصحابه متوجها الى وارجلان ، فذكر عنه انه لما كان في بعض الطريق نظر نظرة في النجوم فقال الصحابه ( انكم لا يجتمع منكم ثلاثة نفر الا كان عليهم الطلب ، افترقوا فقد انقطعت ايامكم وزال ملككم ) ، فاقبل بمن معه من اهله حتى نزل وارجلان وذلك على عهد الشيخ ابى صالح جنون بن يمريان رحمه الله ، فتلقاه ، وعرضوا عليه أن يولوه على انفسهم ، وقال : لا يستتر الجمل بالغنم فصار مثلاً ، فمكث فيهم دهرا وكان معه ابنتاه وابنة اخيه قد منعهن من التزويج ، ثم ان جماعة من مشيخة وارجلان اجتمعوا وحرضوه على انكاحهما ولا يعطلهما ، فقال لهم اذا رغبتم في هذا ورأيتموه صلاحا فانا لا اصاهــــ الأ رجلين فاضلين احدهما من أهل الدين والآخر من اهل الدنيا ويكونان على اختيارى . فقالوا له ضع يدك على من شئت فقال : اما الذي هو من اهل الدنيا فحمو بن اللؤلؤ ، واما الذي هو من اهل الدين قالمن بن محمد ، فانكحهما الابنتين قيل وكانت لحمو امرأة أخرى فاغتمت حين سمعت باملاكه جعيدة الامام ، اغتماما شديدا ، حتى أفضى ذلك بها الى الموت ، قطاب بعدها عيش الزوجين .

وكان يمقوب يحمل انواعا من العلم ، بلغنا ان سائلا سأله ذات يوم ، أتحفظ القرآن ؟ فقال : استعيد بالله من ان ينزل على موسى وعيسى عليهما السلام ما لم احفـــظ واعرف معناه ، فكيف بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ! وكان أيضا في غاية من مجاهدة نفسه ، وكان صاحب كرامات .

بلغنا انه قام ذات ليلة يتجهد في بيته فبينما هو قائم يصلى اذ خر سقف البيت الا الخشبة التي تقابل رأسه ، فما برح قائما خاشعا حتى جاءه الناس فكشفوا عنه المسدده فوجدوه على حالته ، ولما خرج من صلاته بعد اتمامها قالو؛ له : ما ظننت ؟ قال : ظننت ان القيامة قد قامت ، ولسه رحمه الله بوارجلان آثار مشهورة ، وفضائل مذكورة .

# الافتراق الرابع في الاباضية

وذكر جماعة من اصحابنا ان يعقوب نشأ له ولـــد بوارجلان يكني ابا سليمان ، فاخذ في قراءة كتب اهــل الخلاف ومدارستهما وكان ابوه يقول لاهل وارجـــلان : احدروا هذا ، فأنه قرأ ديوان احمد بن المسين ، فلما مات رحمه الله اجتمعت لتجهيزه جموع أهل وارجــلان حتى كفن في اكفان مثله ، فصلى عليه ودفن في مقبرة الشيــخ بنت سائل ابي صالح وقبره ظاهر هناك الى عصرنا هذا غير مندرس حبا للإعلقة ودفية وهو من المشاهد المزورة واماكن البركات الماثورة .

واخذ أهل وارجلان في تعظيم ابي سليمان والرقسع من قدره لو اراد الله رفعته ، لكن صدقت فيه فراسة ابيه رحمه الله فانتحل ابو سليمان مسائل غير مرضية ، وشرع في خلاف المسلمين وتبديل ما كانعليه سلفه منقوام الدين فاشتهر عليه مسائل مستنشعة . منها قوله ان فرث الانعام نجس والى هذه المسائة ينسب فكان يقال له الفرشي بها السبب، ولما ذكر عنه حاول اختباره جماعة ممن كان يعظمه وأراد ازالة التهمة عنه ، أو الخروج عن الشك لليقسين ،

فاستعملوا له اطعمة حفيلة قد طبخوا فيها مصران الفنه ومباعرها غير مستخرج بعرها ، وركبوها مع اللحم عسلى الثريد، واستدعى ابا سليمان بمحضر الطمام، فلما تناول مصرانا من تلك المصارين وشقه لياكله وجد فيها قرشا ، فالقاه فقال هذا طمام نجس ، فقال له صاحب الطمام فماذا يصنع به قال تحفر له حفرة ويكفأ فيها ، وقطع عذر مسن يضب لله ويقوم في تغيير المنكر ، فكره ان ينتشر ذلسك في المعوام فيمتقدو نه صوابا، فيأخذ ذلك بقلوبهم، ويفضى بهم الى الارتياب فتقع الفتنة والاختلاف ، فاستخص مسن فرره جماعة من اصحابه فساروا الى الدار التي فيها الطمام فاستأذن هو واصحابه ، ودخلوا ، واستدعى بذلك الطمام من الطعام ، فازال ما وقع في النفوس المرضى من تلبيس من الطعام ، فازال ما وقع في النفوس المرضى من تلبيس

دعوة الشيخ ابنى صناع!ياه!لى الهاهلة

فكان بينهما بعد ذلك مناكرة وتنازع وتقاطع لهدذا السبب حتى قال له الشيخ يوما ان شئت باهلتك ، فقال ابو سليمان اجل! فاتفقا على المباهلة يوم الجمعة الاقرب اليهم فخرجا الى قبلة وارجلان بعد ان اقترعا على « كريمة » و « تسرسرين » موضعين معروفين هناك فوقعت كريمسة لابي سليمان فتوجه اليها ، وجمل يبتهل ومعه جماعة صن اصحابه اهل الفيلال الذين شايعوه ، وتوجه الشيخ الى تسرسرين فاتخذ بها مصلى هو اليوم بها معروف واخذ في الدعاء والابتهال ، وكلاهما يدعو الله على المبطل ، فصا كان الا قليل حتى جاء الشيخ مسرورا واثقا من الله عسر وبل ، وبالاستجابة مبتهجا ، ولما حساول ابدو سليمان

واصحابه النزول من كديته ارسل الله عليهم ريحا صرصرا وحجارة ترميهم ، وظلمة ، فضلوا عن الطريق و تفرقوا ولم يهتدوا الى يوم السبت ، ففضحهم الله واظهر ما اسروا من الفساد ، ولم يرد بهم خيرا فيتوبوا ، بل لجوا في طفيانهم وعموا في ضلالتهم ، فمجل الله عز وجل بهلاكهم ، فلسمين شغبهم ، ولم يبق منهم أحد ، فبعسدا للقوم الظالمين شغبهم ، ولم يبق منهم أحد ، فبعسدا

الساليل الضريبة التى انتحلها ابسو سليميان

وكان الذى صح عنهم من المسائل الشرعية التى أفتى بها بخلاف ما عليه المذهب سبع مسائل: احداها القدرت المتقدم ذكره ، والثانية تعريم الجنين ، والثالثة والرابعة تنجيس عرق الجنب وعرق الهائض ، والخامسة نجاسة دم المعروق المستبطئة للظهر بعد ذكاة الشاة ، والسادسة صوم يوم الشك ، والسابمة الزكاة للاقرب ، قال لا تعطى لهم ، الى هنا انتهت الاخبار المنتقاة من سير الدولة الرستمية

وقد أتى الشيخ ابو زكرياء رحمه الله بذكر المشائخ الذين ظهروا بعد انقراض الامامة الى ان رتبت الملقية فأحيا برتوبتها معلم الدين وتبين العاجزون من المجتهدين وذكر كيف كان السبب لذلك وابتدائه ، فرأيت ان أصل ذلك بما مغى من اخبار الاثمة وأضعه من هذا الكتاب ، وتحققت ان ذلك جيء بصواب لوجوه : منها ان كلتا المدتين مدة امامة وان كانت الاخرى عارية من الولاية . فالسنى ينبغى ذكر اتصال هذه بتلك ، وان تنظم معها في سلك . ونذكر المشائخ الذين اقتبسوا لذلك النور من امامية الظهور الى غير ذات الظهور ، وأيضا قد مضى ذكر الافتراق الاول والثانى والزائم وبقي خامس سياتى ذكره الاول والثانى والثالث والرابع وبقي خامس سياتى ذكره

وأثمتنا الهادين رحمهم الله اجمعين -

متصلا بما يليه قبله لا يقطع بعد ذلك مسن غير جنسه قاطع (١) وأيضا قد مضى من ذكر الشيعة ما تقدم مسسن أنبائها المشهورة وبقي من اخبار نهايتها ما تدعو اليه هاهنا الضرورة ، وما يتخلل من انباء وعجائب اخبار ، يجسرى في ذكرها مع ما يليق بها في مضمار ، فنبدأ بذكر الاشياخ شيخ بعد شيخ الى أيام ابى عبد الله رحمه الله .

ذكر شيء من اخبار ابي الربيع سليمان بن زرقون رحمه الله ورضي عنه وابي الخطاب وسيل بن سيتتن

وابي أيوب بن كلابة الزواغيين

كان ابو الربيع احد علماء عصره ، وهــو مـــن نفوسة « تابديوت » قرية بجبل تيرشوين و بها مولده ومسكنه، قال ابو زكرياء حدثني بعض من ادركته من السلف ، قالـوا أدركنا ديوان الشيخ ابي الربيع قائما مشتملا على انواع من علوم الدين يقرأ في قرية « تابديوت » وهي اذ ذاك عامرة قال وكان ابو الربيع انما قرأ العلوم وتفقه ببلد سلجماسة ، هو وابن كيداد ، وكان شيخهما الذي قرأ عليه يعرف بابن الجمعي ، وكان ابن الجمعي رجلا من أهـــل يكون الله المشرق تاجرا وكان مطلماً على علوم الجداب ابن الجس الميل والنظر ، نحريرا ، فقدم ابن الجمعي الى توزر وبها اذ ذاك أبو الربيع شاب يحاول طلب العلم ، وله فهم وذكام فلما ظفر يابن الجمعي كان كل واحد منهما وافق الآخر ، فكان ابن الجمعي يصرفه في حاجته وكان مختصا به مقربا

<sup>(</sup>I) في نسخة : لا يقطع بين ذلك قاطيم

لديه ، وربما حاوره ببعض الالفاظ المعتملة الملتبسة ، اختبارا لفهمه ، واستحسانا لما يصدر من جوابـــه ، لا استخفافا بقدره ، فمن ذلك انه يوما من الايام عجــب لما ظهر من فهمه وفطنته ، فقال له انك لفي الطين ، فقال غير منزلق يا شيخ ، وارى عن ذلك بالفطنة ، وكانه وصفه بها واضطجم ابن الجمعي في ليلة شديدة البرد فدئـــره ابو الربيع ، فقال له الزيت خبر ، كانه يريد به جزيت خبرا ، فقال على الطمام يصلح يا شيخ . وامثال هذا من الملح كان يستحسنها ، وامعن ابو الربيع في الابسرار والتخسدم والاجتهاد ، حتى عظمت درجته عند ابي الجمعي وعلت منزلته، ولما عزم ابن الجمعي على السفر الى سلجماسة عرض على ابى الربيع ان يصحبه ان احب تكميل ما يحاول مسن طلب العلم ، فاجاب وصاحبه هو وابن كيداد قبل تبديله فمكثا يقرآن عليه ما شاء الله الى ان حصلا ما حصلا ابن الجمعي يوص مسن العلسوم ، ولما حضرت ابين الجمعي الوفساة آئسر ابا الربيسم بديسوانه ، فاوصى لسه بسه . فلما مات ابن الجمعي قدم ابو الربيع من سلجماسة الى قسطيلية وقد اشتهر اسمه وبهر علمه وعلا ذكره ، وطفق الناس يسألونه عن فنون العلم فيجيب ، واضطربيت قسطيلية كلها من اجله وكان بها شيخ مؤدب فكان كلما رأى ذلك من احوال ابى الربيع زها المؤدب ، فقال انا والله علمته وعلى قرأ . ومنى استفاد ، وذلك لانه أقبرأه اذ كان مسيا .

ابن زرقسون

وبلغنا ان أهل سلجماسة بعد انفصال ابي الربيع عنها اختلفوا في مسألة حتى تفاقم الامر بينهم وكادوا يقتتلون ثم انهم رضوا بان يوجهوا رسولين بسؤالهم عن المسالمة المذكورة الى ابى الربيع ، فما أجاب به فيها وقفوا عنده ، وعملوا به . فقدم الرسولان بالسؤال ، فأجاب ابو الربيع فى المسألة بجواب قطع اختلافهم واوجب ائتلافهم .

وحدث غير واحد من اصحابنا ان ابا الربيع وابا يزيد

مخلد بن كيداد خرجا ذات مرة في بعض شؤونهما ، فنزلا على حي من احياء الوهبية ، فاضافوهما ولم يحتفلوا بهما كبير احتفال ، ولا احسنوا قراهما ، فوقع من ذلك في نفس ابي يزيد شر ، ثم مرا بحي من احسياء النكارة فاكرموا بم يزيد شر ، ثم مرا بحي من احسياء النكارة فاكرموا الربيع : الا ترى ما بين الرجال والرجال ؟ فهسل لك في الرجوح الى مذهب هؤلاء ؟ فقال له ابو الربيع : لست اريد عرض الدنيا فيما هو أجل من هذا ، فابتغيسه بديني ، عرض الدنيا فيما هو أجل من هذا ، فابتغيسه بديني ، طلب الامور الدنيوية لنلت جليلها بعلمي ، لكن الآخرة خير طلب الامور الدنيوية لنلت جليلها بعلمي ، لكن الآخرة خير وانطلق ابن كيداد فاظهر ما وقع في نفسه من اعتقساد وانطلق ابن كيداد فاظهر ما وقع في نفسه من اعتقساد كيرا لما اراد الله من شقاوته ، فخس نفسه ، ودينه ، ودنياه

او کان مرادی طلب الدنیا لنلت جلیلها

وبلغنا أن أبا الربيع توجه ألى أفريقية فوجد أكشسر أهلها قد تفيروا ورجعوا إلى مذهب النكارة ، فلم يزل أبو الربيع يلاطفهم ويبين لهم طريق الهسدى حتى عادوا الى مذهبه ، وبلغنا أنه دخل حصنا فوجد سبعة أسرة منصوبة وعلى كل سرير شيخ من شيوخ النكارة ، فقال له أحدهم: هلم يا أبا الربيع وفسح له في السرير ، فلما كاد أن يستوى على السرير استمعل كأنه عثر فوقع عليه حتى آلمه بمرفقه

نعوذ بالله من سوايق الشقام .

ونجعل يقول له كالمعتذر كسرتك يا شيخ ، وكانه لم يعتمد الوقوع عليه ، ثم انه ناظره واصحابه حتى كف لجاجهم ، وقطع احتجاجهم وطردهم عن تلك الاحياء ، ومنع ما احضر لهم من الفذاء ، ثم اتبع آثارهم في افريقية يطردهم حيثما وجدهم ، ويرد مزاتة الى مذهب الوهبية حتى لم يبق بها للنكار أثر .

وبلفنا انه توجه الى جبل نفوسة وكان بها الشيخ ابو المقاسم البغطورى ، يتولى نفاثا قبل ان تقوم عند الغيخ حجة على نفاث ولم يثبت عنه سوء لما احدث من الاحداث ، فكان على ولاية عنده . فقال ابو الربيع لاهل المنزل الذى به ابو القاسم : شيخكم يوالى نفاثا وانتم توالون شيخكم فكلكم نفاثية ، وذلك لئلا يعتقدوا تصويب ترك البراءة من نفاث ، فلم يتولوه بعد ذلك ، وبلغنا ان عجوزا سالته عن البراءة من الناكثين قال : وانت هاهنا الى الآن ، وكنت اظن انك فقيهة ، انه من لم يكن له مال يتصدق به فليلمنهم حين يصبح فكانه تصدق بصدقة عظيمة .

وبلفنا أن أبا الربيع قدم الى ريزة فوجد أربع فرق من الاباضية ، مستأثرين لا يغير احد منهم على الآخر ، وذلك في ايام أبى الخطاب وسيل بن سيتتن الزواغي ، ووجد كل فريق منهم رأسا منفرها بمزية يختص بها في مدة ، فأما الفصل في القضايا والاحكام بينهم فإلى أبى الخطاب ، والنتين الى النكارى ، والامامة في صلاة قيام رمضان الى المنافي ، والاذان إلى النفاشي ، فلما قدم اليهم أبو الربيع وجدهم على هذا الحال مجتمعين في مجلس للمذاكرة ،

<sup>(1)</sup> كَفَا فِي النسخ لعل حتى آله سرفقه أو ركز، بمرفقه

فجلس في طرف المجلس والي جانب رجل ممن يحسبن السؤال والاستماع ، فلقنه ابو الربيع سؤالا فقيال له : اسأل عنه هذا النكاري المتصدر في المجلس ، فسأله فلما سمع النكارى عجب فاثر (x) به السائل وتوقف عن الجواب وتعلثم ، فقال له الربيع : اجب السائل عن مسألته فقال : بل اجب انت ، فاجاب ابو الربيع عن السؤال بعد ان استماد السائل فاعاد فلما اجاب سأله يمض من في المجلس عن مسألة أخرى ، فأجاب ثم سأله عن أخرى فأجاب ثم عن أخرى . قالوا له : ارجع الى الصدر فرجع وبقى النكارى في مكانه مطروحا ، وكان هنالك من أهل الدعوة من كره ذلك التساتر والمداهنة فسأل بعضهم ابا الربيع : ما تقول في النكار ؟ قال : كفار ! (2) قال : ما تقول في الخلفية ؟ قال : كفار ! قال : ما تقول في النفاثية ؟ قال : كفار! فلما سمعوا ذلك منه نظر بعضهم الى بعض ثم قالوا: « الدعام لنفترق عن المجلس » ، فدعوا وأمنوا ، وتفرقوا ، وكان بعض اصحاب ابي الخطاب استقبح ما قابلهم به ابو الربيع فجاء الى ابي الخطاب، واعلمه انه عجل عن القوم، فقال له ابو الخطاب: كلا بل فصل بينكم دينكم على وجهه .

اخیسار ابی ا<del>کطاب</del> وسیسم

ابن زراون لا يري

وقد بلغنا ان نفوسة الجبل كاتبوا ابا الخطاب هسذا يعيبون عليه اربعة اشياء ، ويعاتبونه بها : وهو المتزام الامسور بيقضان (3) وتغريم الايتام والارامل الامسوال للظلمة، واستغتاء النكارية، والائتمام في الصلاة بالخلفي فلما وصله كتابهم بكي ، ثم قال : الحمد لله الذي رزقني

<sup>(1)</sup> كذا ، لعل الصواب : عجب كيف أثاره السائل

 <sup>(2)</sup> لا تفعل أن الكفر يطلق عند الإباضية ويراد به كفر التحصة لا الكفر بسعتى الشرك بالله ، أو الحروج من الاسسلام

 <sup>(3)</sup> كذا في النسج ، وفي بسخة القطب الترام الامور سقطان بالطاء

اخوانا في الله ، يماتبوننى فيما بلغهم عنى ويذكروننى ، فكتب اليهم اما ما ذكرتم من التزامى امورى بيقضان فانما كان التزامى احتسابا بالله ، واما ما ذكرتم من اسوال الايتام والارامل فان الظلمة اذا اقبلوا اليهم أمرتهسم بلمداراة عن انفسهم ، واما استفتائي النكارى فانما احكم بما عندى لا فتواه ، واما تقديم الخلفى للصلاة فانى اذا صليت الفريضة ناديت يا فتح فيتقدم ويصلى بالناس ولم أمره بالتقدم والسلام .

ومن اخبار ابى الخطاب وسيم بن ستتن الزواغى رحمه الله ورضى عنه ان رجلا من أهل القيروان كانت عنده دمامة من علم بانه سيبنى مسجدا فى موضع يقال له تيمزرت بقرية من جزيرة جربة وانه لا يبنيها الا ولى من أولياء الله تمالى، فاجمع الرجل على التجهيز الى الموضع وعقد عزيمته على بنيان مسجد هناك ليكون لتلك المفضيلة أهلا . فخرج من القيروان يريد الموضع فلما وصل اليه وجد ابا الخطاب قد سبقه وبنى المسجد بالمكان المذكور فذلك المسجد الى اليوم معروف به ومنسوب اليه وهو من المشاهد والامكنة المكرمة المزورة .

وحدث يعيى بن يعيى قال : جاء رجل الى ابى المطاب وهو لا يعرفه فقال له : لى عليك دينار فاعطنيه ، فقال له : أبو المطاب انى لا اعرفك فمن أين لك على دينار ؟ فالح عليه فتأمل فيه ابو الخطاب فقال : كنذا ، وقسال : ان خصومتى ممك لمن المار ، ودفع لمه الدينار ، وبلغنا ان أبا المطاب جاءه رجل من أملياني يراسن، كان له أخ فقير، يقال له تبنون ، فقال الراسنى لابى الخطاب أيجوز لى ان ادفع لأخي شيئامن الزكاة أم لا ؟ فقال له أبو المطاب :

ائتنى به ، فأتى به وكان غير محافظ على فرائض دينه ، الزمحة لا تعصم اسسن لا يعافظ على فلما حضر استتابه الشيخ فاظهر التوبة والرجوع الى الخير فقال ابو المطاب للرجل ادفع لاخيك زكاة مالك . ثم قال الشيخ لتبنون انما قد البسناك لباس التقوى فان انت تعريت عنه فلا يقتلنك الا الجوع . فنكث تبنــون وغير . فاستجيب فيه دعاء الشيخ . ولما مات ابو الخطاب رحمه الله قالت المرأة معافرية من ذرية ابي الخطاب المعافري رحمه الله « وهي تبكيه » : لما مات ابو الخطاب مات الحق ، فبقيتم يا زواغة هامة ببطون كالاخرجة ، وعمائم كالابرجـــة ، ونمال مبلجة ، واحكام متعوجة ، قال الشيخ ابو العباس وانما عبرت بقولها مات الحق عن فقد من يحكم بالحق من أل ابي الخطاب ، ويقوم مقامه في فصل الخطاب ، ولو كان غر هذا لم ينبغ ان يجلد في كتاب.

الليه

ومن اخبار ابی ایوب بن کلابة الزواغی مع ابی الخطاب ابنــة فــلا بننه فــلا بنځنیه وغيره ما بلغنا انهما خرجا في شهر رمضان ذات يوم في بمض شؤونهما ، فرأوا ليلة القدر ، فاخذ كل واحد منهما في التضرع فكان دعاء ابي الخطاب ان يصلح الله آخرته لا يمدو ذلك ، وكان ابو ايوب يقول اللهم هب لي دنيا انال بها الآخرة فقال له ابو الخطاب: يا اخي ما هذا في الموقف العظيم تتعرض لذكر الدنيا ؟ فقال له : ابو ايوب ان لـم انل بها الجنة فلا رزقنيها الله ، وكانا جميما « بريزو » ثم ان الله عز وجل بسط الرزق لابي ايوب فاتسمت له الدنيا الجباد ابر ايـوب اوسع ما يمكن ان يكون لمثله ، وبلغنا انه ربما اجتمعت له صبرة طمام في الاندر - « بريزو » ، فيراها من بجزيرة جربة لعظمها ، وانه أطلق الله يده في ماله للصدقات

ابسن كسلابة

والمسلاة للصادر والوارد والقريب والبعيد فلا شك دعاءه استجيب أن شاء الله .

يدم، ابته بابنة ومما يذكر عنه انه نزلت به رفقة ليمتاروا قمحا، فغتم لهم مطمورة ، وانزل ابنا له في المطبورة ، فقال له : ما فملت المطبورة يا بني ؟ فقال له الفسلام : قد حسنت الا ، فقال له ابو ايوب : وما ذاك يابني ؟ فقال : قمحهــــا قمح الجنة ، فكان قول الصبي تنبيها ، وان كان لم يقصد ، فقال له : اخرج ، فخرج الملام فاعطى كل رجل من أهـل الرفقة ثمنين قمحا برسم زاد الطريق ، ثم تصدق بجميع ما في المطبورة عن آخرها ، وكان شيئا كثيرا .

وذكر عنه انه جاءته جماعة من مشائخ اهل الجبل في کسرم ابی ایسسوب رحبه الله ، واحقه الله ، الفيد عام ممحل في غاية من الجوع والهزال ، فلما رأى ابسو ايوب ما بلغ بهم من سوء الحال ، انزلهم واحسن نزولهــم ، فكان يذبح لضيافتهم كليوم كبشين احدهما للعشاء والآخر للغداء على اطعمة حفيلة ، فاقاموا عنده على هذا الحال شهرا ثم سمعوا برخص اسعار جربة فارادوا ان تكسون مسرتهم اليها ، وان يوجهوا بما معهم الى من يتكفل لهم ذلك ، فشاوروا في ذلك الشيخ أبا مسور الراسني رحمه الله وأشاروا له بان يطلع ابا ايوب لئلا يقول قد اختاروا دونه بدلا ، فاعلمه أبو مسور بمرادهم ، فقال له ايلوب انه وجد مكتوبا على صخرة في البحد ثلاث كلمات : احداهما لا يركب البحر الا ذو خطر ، أو جاهل مغرور ، والثانية مالي مالي ما دام في كمي ، فأذا خرج من كمي كنت فيه مدعيا ، والثالثة من اعطى ماله قراضا اعتراه البرسام. فرجع اليهم بما سمعه منه فجاءوه يستثبتون قوله ، فقسال تشقيق الكلام من بني سلاوة ، يعني اخواله ، وكان ابسو

مسور اذذاك في بدايته ثم امر ابو ايوب باطلاق بضال المشائخ في الاندر تأكل كيف شاءت ، فقال له بعضهم كيف تصنع على هذا في اخراج زكاة مالك ؟ فسكت عنه حتى شرع في الكيل فجعل يخرج الماشرة ثم التاسعة شم الشادسة ثم السادسة ثم يممود الى اخراج الماشرة ثم على التوالى الى السادسة ، فكان هذا فعله الى ان اكمل كيل جميع ما عنده من الحب ، ثم اوفر حمولهم طعاما صلة بلا ثمن ، ولذلك كان قد ثبطهم ، فانصرفوا شاكرين .

قيل وكان احدهم يسمى ابا يعقوب الدسرى ومعه ابن له فقال لهم ابو ايوب اجعلوا للصبى حظا فيما بايديكم من الطمام ، فقالوا له ان يكن اهلا لمعروفك ، وكان مصن تتولاه ، كان مستحقا لما اشرت به ، فقال دعوه حتى اطلع الليلة على احواله واختبره ، فلما اصبح قال لهم انه عندى من أهل الولاية .

وبلفنا عنه أنه خرج ذات مرة في عدة من اصحابه عبر ما يدخره الرد يريدون زيارة نفوسة الجبل فبينما همم يسيرون أذ رأوا التفوى رفقة قد أقبلت فظنوا أنه عسكر للعدو ، ونزلوا عسن بغالهم ولجأوا الى جبل كان قريبا منهم ، فلما جنهم الليل اهمه مبيته وسبيت أخوانه دون عشاء ، فقال : أيكسون عندى ألف قفيز من طعام بالقيروان أو بالجربي، وعندى ما يغمرها أداما من الزيت ، وأبيت أنا وأخواني بلا عشاء ؟ أن خير ما يدخر المرء المتقوى ، ولما وصل أهل الرفقة إلى البنال عرفوها واحتاطوا عليها ، حتى ردت إلى اصحابها ،

لما يدخره من متــاع الدنيا ، وحرصها في الازدياد مصــا يقدمه بين يديه ، رحمة الله عليه

# الافتراق الخامس في الاباضية خبر السكاك وانتعاله مذهبه المرذول

ذكر عدة من اصحابنا ان السكاك يعرف بابد اللسه اللواتي النسب ، قنطنارى المسكن ، وكان له اب من أهل الصلاح ، فبلغنا ان اباه توجه الى الحج قبل ان يولد له ابد الله ، فلما كان في بعض الطريق رأى في منامه ان قسد ولد له شيطان فلما قضى حجه ورجع الى اهله وجد مولودا له ، فسمى ابد الله فنشأ . ولما احتمل الادب دفعه ابدوه للى المرّدب ، فقرأ وحفظ القرآن ، ولما اشتد وبلغ الملم اخذ في طلب العلم ، فلما نال منه دقائق دعت نفسه الى الإيلاف ، ونبذ ما عليه الاسلاف .

السنة ويقال سبع مسائل خالف فيها جميع اهل الحق ، أبطل السنة وراى المسلمين ، قال ابن عمه ان الله قسد أغني عنهما أولى المقول والإلباب بنتابه العزيز فليس من راى ولا من سنة . الثانية قوله ان الصلاة جماعة بدعة . الثالثة قوله ان الصلاة جماعة بدعة . الثالثة نهيق الحمار ، الرابعة ان المسلاة عندهم لا تجوز بما لا يعرف معناه وتفسيره من القرآن ، والخامسة قوله ان بقول المنات معا ينبت في سماد بنى آدم كل ذلك نجس بنجاسة ما نبت عليه ، السادسة ان المسلاة لا تجوز بثوب فيه قمل ، السابعة ان بول الدواب في الاندر حين درسها اياه نجس فلا يطهر ما بالت عليه الا بالفسل ، وجدت عن ابي يعقوب بوسة بن بناث رحمه الله قال : ادركنا بقية اصحاب بوسة بن بناث رحمه الله قال : ادركنا بقية اصحاب

ابد الله السكاك اذا قرب وقت الصلاة خرجوا متجنبين عن الناس الى مفاحص قد هيؤوها لانفسهم ، فيصلون فيهسا فرادى ، وعنه ادرك جماعة الشيوخ بقسطيلية يصلمون على جميع موتى أهل القبلة كلهم من المخالفين وغيرهم الا اصحاب السكاك فانهم من مات منهم جعلوا في رجليه مرابطر وجروه بها الى موضع يوارونه فيه ، وكان مشائخ السلف تتقارب اقوالهم في السكاك واصحابه ، وتتفاوت فقائسل بشركهم ، وقائل بنفاقهم ، وهذا المذهب قد فني اصحاب فلم تبق لهم بقية ، وهم لم يتجاوز مذهبهم قنطنار كحال الفرثية لم يتجاوز مذهبهم وارجلان حستى فنى الفريقان الى فر رحمة الرحمن .

## ذكر شيء من اخبار ابي القاسم يزيد بن مغلد وابي خزر يغلي بن زلتاف الوسيانيين رحمه الله

كان ابو القاسم وابو خزر من اهل الحامة حامة قسطيلية وكان ابو القاسم اسن من ابى خزر ، وكانا قد برعا في الملوم وكان شيخهما الذى أخذا عنه الادب وعلم اللسان وعلم الفروع ابا الربيع سليمان بن زرقون التفوسى رحمه الله ، واخذا علم الاصول من سعنون بن أبى ايوب وكان ابو القاسم موسما عليه في الرزق وابو خزر مقترا عليه ، ابم القاسم من كسب يديه ، قيل وكان مسئ شأنهما في بدايتهما ان شرعا في قراءة كتاب وأخذ في أى فن كان . فكانا يأخذان من كتابهما درسا وينهض ابو خزر للاكتساب واصلاح الميشة ، فاذا غاب أخذ ابو القاسم الكتاب يقيم درسا لم يحضره ابو خزر ، فاذا جاء ابو خزر من شؤونه در علم أنه يغوته بدرس يقول له : أعد على مسن حيث

تركتك ، فيقول له ابو القاسم : نعم لي مرتان ولك مرة ، فيميد معه ما قد كان أخذه ، فكان ذلك دأيهما الى ان حصلا على علوم جمة ولابي القاسم على ابي خزر من فضيلة السبق قدر ما يفوته به حين طلب المعيشة ، حسب ما ذكرنا ومسع ذلك فلم يقصر عنه ، ثم انهما تصدرا شابين فكانت طلبة أهل الدعوة تؤمهما من كل جهة ، يقرأ عليهما كل طالب ما طلب من أي الفنون شاء ، من علم القسرآن والحديث والاصول والفقه وعلهم العربية والسرة حتى اشتهه ذكرهما ، وعلا امرهما ،

ابو القاسم يعلمهم وينفسق عليهم !

وكان ابو القاسم هوالمنفق علىالطلبة والقائم بمؤونتهم وابوه اذ ذاك حي فقال رجل من اهل الحامة ان ابنك هـــذا لمجنون يعلمهم وينفق عليهم!! وتزوج أبو القاسم امرأة من اهل الصلاح والاجتهاد تسمى الغاية ، وكانت تحسن عونه على ماهوفي سبيله ، واعلم يوما بمعضرها أن أحــــد الطلبة الذين يقرأون عليه قد تزوج فتنكر لذلك . وقال لاصحابه لان يبلغني موت احدكم اهون على من ان يبلغني انه تزوج . فقالت له : ولم تزوجت انت اذا ؟ فقال : لــو علمت مكان مسألة من العلم استفيدها ممن فاتنى يها ، بغش الا يعدب الشددت اليها رحلي في مشرق أو مغربولا اخشى ان يعدبني الله على الجمل الماديد المداد المداد الله على الجمل المداد المداد الله على الجمل المداد الله على الجمل المداد الله على الجمل المداد الله الا على الجهل .

ونذكر بعض ما بلغنا من اجتهاد هذه المرأة وذلك انها اصفت يوما الى مذكرة الطلبة فورد ذكر القراءة في الصلاة فسمعت بينهم القول بان من قام الى الصلاة فقرأ في نفسه ولم تتحرك بالقراءة شفتاه ولا نطق بها ان عليه الاعادة ، فلما تعققت ذلك وجاء الليل اقبلت فاعادت احتياطا صلاة سنة في ليلة واحدة ، قال ابو المباس قلت وفي ذلك فوق حكسم القبراءة في سلاة بسعون والتلفظ

بين صلاة المأمون اذا لم يقرأ ما يجهز فيه الامام وانصت ، وعند الانصات واجب في الجهر واما فيما يسر فيه الامام فلا بد من القراءة عند اصحابنا، ويضعف عندهم الترخيص في ترك قراءة ما يسر فيه الامام ، وعند غيرنا الاولى ان يقرأ ، وإن ترك رفعه عنه الامام . فيمكن أن يكون الغاية لم تصل صلاة من عامها خلف امام ، ويحتمل أن يكون اخذت باشد الاقوال ، ويحتمل ان يكون احتياطها علم، ما صلت مما لم تجهر خاصة ،

لسؤامرة

قال وبلغنا ان ابا القاسم وابا خزر وغيرهما من المشائخ الشبخان يتعرضان خرجوا سنة من السنين الى البادية ، يعلمون اهل البادية ما جهلوا من فهم امور دينهم ، ويذكرونهم ما تسسوا ، ويتفقدون احوالهم لئلا يغيروا ، فيضلوا ، ومع المشأئخ جماعة من الطلبة الاحداث فبينما هم في حي من احياء البربر الوهبية اذا برجل نكارى يزعم انه في مذهب الوهبية ورجع اليه ، وكره المذهب الذي كان عليه فتلقوه بالقبول ، وكان عندهم في أبر الاحوال واظهر من نفسه صلاح حال واجتهادا في الطلب ، وحبا في الصالحين ، وانما كان يترقب من الشيوخ غرة ليظفر ببعضهم فيغتاله ولسم يفطن احد لما اضمر ، فلما كان ذات يوم وقد خرج الشيوخ والطلبة من مقيلهم واخذوا في الاشتغال بوظائف صلاتهم صلاة الظهر ، وأخذ كل واحد يصلي منفردا ، في جانب ، وتنحى الشيخ ابو القاسم ناحية ، وقد رصده النكارى فاراد انتهاز الفرصة في هذه الغفلة ورأى رماحا مركوزة مغفولا عنها ، فاجتذب منها رمحا وقصد بها نحو الشيخ ابي القاسم وهو مصروف الهمة ، فيما هو يرصده ، فجاءه على حين غفلته عما يراد به ، فطعنه من خلفه وهو يسسرى

ان قد شكه لما خرج الرمح من قدامه ، وانما أخدت الملمنة عن جسده جانبا ، وكان عليه معشوا فنفد الرمح ممسا اصابه ، قسلم جسد الشيخ ، ولما سلمه الله من كيد عدو الله ، تصايح الناس بالفدر فابتدروه واخذوه ، فطفقوا يجرونه يريدون الاتيان به الى الشيوخ ، فيروا فيه رأيهم ولم يروا ان يحدثوا فيه حدثا قبل مطالمة الشيوخ ، فقال لهم من كره ابقاءه ممن حضر معهم : انظروني حتى أشاور الشيوخ ، فقاب مقدار ما يصل فيهم ويعود فعاد فعرفهم ان الشيوخ اشاروا بقتله ، فقتلوه والرجل لم ير الشيوخ انسا اختفى غير بعيد منهم .

اڻ ما اڄکاء ما راي من جهلساك

وبلغنا ان رجلا من نفوسة الجبل نظر الى ابى القاسم وكان راكبا على داية مسرجة بسرج محلا بالذهب وزينة عجيبة ، فقال النفوسي لابى القاسم يا شيخ ليس هذا مسن سرة اهل الدعوة ، ولا يعرف ذلك من افعالهم ، فبكى ابو القاسم وأتى النفوسي الى الجبل فأخير من لقي بانه قسد وعظ الشيخ ابا القاسم حتى ابكاه ، فقالوا له انما ابكاه ما رأى من جهلك ، وكان لابى القاسم مطية عظيمة يسافر بها الى القيروان بزى عظيم وحلة سنية ، واشتهر بذلك مع ما اشتهر به من المعلم والادب والدين والحسب ، وكان اذا ما اشتهر به من المعلم والادب والدين والحسب ، وكان اذا والباحث في معضلات يدخرونها له ، فعلا يقف في شيء معظمت بها منزلته وارتضم ذكره .

الردعل الشيهبة

فسن مسائله التى وقسع فيما بينسه وبينهم الجسدال انسه اجتساز برجسل مسن الوارقين يكنى ابا ابراهيم فرءاه ابر القاسم يكتب: تشبيه الخالق بخلقه، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فاستعظم

ابو القاسم ما أتى به المشبه من جراءته على الله تعسالى ، وانكر ذلك عليه ، فجرت بينهما مناظرة حتى قال له المشبه انا كنت تزعم أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عسرض فأخبرنى عمن أراد أن يبطل ربه كيف يقول ؟ فقال له أبو القاسم مثل قولك هذا ، فانقطع الكلام بينهما . قلت قول أبى القاسم للمشبه مثل قولك هذا يريد أذا وصفت بصفات المدوث الزمت فنام المادث فابطلت بقاءه ،

مكانة ابى ا**لقاسم** *لدى القا*طبيين

وكان ابو القاسم عظيم القدر عند ملوك القيروان وهم الشيعة أذ ذاك ، فكانت مسائله عندهم مقضية وجميسع احواله مرضية ، فمن ذلك أن ابا تميم الشيعى كان أذا سخط على بلدة وجه اليها جيشا معلما براية حمراء ، وله أيضا راية بيضاء توجه مع من يسير الى من استوجب الرضا فالرايتان موجودتان بالرضا والسخط. فبلغنا أن أبا تميم فلا ايتان موجودتان بالرضا والسخط. فبلغنا أن أبا تميم الحبر أبو القاسم وتعققه ، فتوجه الى القيروان عجلا لا يألو جهدا حتى دخل على ابى تميم فسأله عسن حاجته ، فقال عفوك على أهل المامة ، فمفى عنهم ودفع اليه الرايسة عفوك على أهل المامة ، فمفى عنهم ودفع اليه الرايسة الميشاء ، فرجع مجدا يعلوى المراحل خشية أن يسبقسه الجيش ألى المامة فيرشروا بعض الآثار المكروهة ، فما نزل الميش على ألهامة الا وأبو القاسم قد وصل بالراية البيضاء فلما رأوها تنعوا ، ولم يتمرضوا لاحد بسوء ولا مكروه .

رأي إبى لميم المز في الثمالغ الثلالة

وذكر ابو تميم يوما ابا القاسم وصاحبيه أو ذكسروا عنده ، فقال اما يزيد بن مخلد فلم تلد المرب مثله ، واما يغلى فعالم ورع ، واما سعيد بن زنفيل ففتى مجادل ، فلم يزل هذه حال ابى القاسم مع ابى تميم ، الى ان قضى الله عز وجل بأن يحضر ابو القاسم مجلس ابى تميم ولا ثالث مسهما ، فاقترح اليه ابو القاسم ان يريه سيف رسول اللسه صلى الله عليه وسلم ، فأراه اياه ، فتناوله ابو القاسسم واستله وهزه بين يديه ، وذعر ابو تميم ودخله روع عظيم فلم تسكن مخافته حتى رده له ، فكان ابو تميم بعدها يقول لمن يحضره من وزرائه : انى لم آمن على نفسى حين مكنت ابا القاسم من السيف حتى يدخل السيف يدى أو قال : حتى يرجع السيف الى يدى ، فوقع في نفس أبى تميم من ابى القاسم خوف عظيم فصار من ذلك اليوم يقبل فيه قسول الوشاة ، وكثر الطمن في ابى القاسم الىان تقول عليه رجل فقال له ابو القاسم : ليس بيننا وبينه الا يسير فنقوم عليه نخرجه من تلك المدينة ان شاء الله ، يعنى القسيروان . فبادر اليهودى ورفع هذا القول الى ابى تميم وبلسخ فبادر اليهودى ورفع هذا القول الى ابى تميم ، وبلسخ فقالوا له : احسن الله عن محادثة اليهسودى فقالوا له : احسن الله عزانا فيك .

قىبوڭ مىزاتىة فى افرىقىسا

وكان المشائخ على حسب عادتهم يخرجون الى البادية فى أوان الربيع ، وكان اكثر خروجهم الى مزاتة وكانت مزاتة بافريقية فى قوة عظيمة من مال وحال ورجال وخيسل ، وقالوا : انهم كانوا اذذاك فى اثنى عشر ألف فارس ، واما الرجال فلا يحصون كثرة .

وبلغ ابا تميم شدة محبتهم لابى القاسم وطاعتهم لسه وانقيادهم لاوامره هم وغيرهم من أهل المذهب الذيسن بالبادية من قبائل افريقية ، فعلم انه لو دعاهم لامر لسم يتخلف عنه منهم أحد ، وتصور في خاطره ما نقله اليهودى وقامت عنده دلائل ما يحدر من قيام ابى القاسم عليسه ، فكتب الى واليه على الحامة يامره بان يقتل ابا القاسم ويبعث

اليه برأسه ، والوالي لم يرد قتل ابي القاسم لمكانه منه من الصداقة المرعية ، بل اقبل على ابي القاسم كالواعظ له واشار عليه بالمسير الى الحج ، فقال انى حججت فقال : انكم معشر الوهبية تحسنون اعادة الحج وتؤثرون فضله فقال له : ليس لله على ان احج مرتين ، واستبطأ ابو تميم واليه فكتب اليه كتاباً ثانيا بمثل ما كتب في الاول ، فلم تكن معه أيضا مبادرة الى ما امره به ، بل اقبل على القاسم وقال ألا تخرج الى بعض البلاد التي فيها معظم أهل مذهبك مثل وارجلان وغيرهما فتنتفع بهم وينتفعوا بك ؟ فقال اتراني أن اخرج من الدنيا واناحى ؟ يعنى بالدنيا قسطيلية، وفي كل ذلك لم ينتبه ، لما اراد الله من تمام امره و نهاية حكمه واستبطأ ابو تميم من الوالي امتثال ما امره به فكتب اليه كتابا ثالثا يامره بقتل ابي القاسم ويقول له : اما وجهت برأسه واما وجهت من يأتي برأسك ، فلما وصل الكتاب الثالث وتبين منه عزمه على قتل ابي القاسم وعلم أن أسم يقتله كان هو المقتول ، استدعى ابا القاسم وناوله الكتاب عليك بما اشر انما كنت احتال على سلامتك مع سلامتي لو قدر الله بالسلامة ، والآن لا اوثر عليك الا نفسى ،

فلما رأى ابو القاسم الكتب الثلاثة ايقن بالموت وقال المهلنى حتى اركع ركمتين . قال : فتر كه حتى ركع ركمتين فما استتمها الا والدار مشحونة رجالا عليهم السلاح فابتدروا ابا القاسم وواثبوه فلم يجد الوالى من نفست قدرة على مشاهدة ابى القاسم فى هذه الحالة ، وادركتسه شفقته عليه لما بينهما من المودة الاكيدة فطلع الى غرفة فى الدار فدخلها ، واغلق بابها عليه ، قيل وكان فى يد ابى

القاسم سكين وجمل يدافعهم عن نفسه ، فعهما آحس الوالى ان ايا القاسم دفع الرجال وهربهم نظر اليه مسرورا يذلك ، واذا ادفعره وحصروه دخل واغلق على نفسه الباب فلم يزل هذه حاله معهم الى ان قتلوه ، فمات مظلوما شهيدا ومضى حميدا رحمة الله عليه فلما قتلوه غيبوه ،

لبورة ابن بسبوج وابن خبزر کلتل ابن القامسیم

ولما قتل ابو التاسم عظمت المصيبة فيه عند جميع اهل الدعوة ، وبلغ فيهم قتله مبلغا عظيما ، ولم يجدوا فيسه سلوة ولا سمحت نفوسهم بالصبر عن دمه ، والطلب بثاره فاجتمع الشيخ أبو خزر ومن ممه من المشائخ في القيام بامر الله عز وجل ودفاع ائمة الفسلال ، الا انهم لم يروا أن يشرعوا في شيء من ذلك دون مشاورة اهل المدعوة ولا أن ينهضوا دون استنجادهم فارسلوا الى جهسة طرابلس أبا نوح سميد بن زنفيل فتوجه الى جبل نفوسة و كان شينهم حينند والذى اليه ينتهى امورهم « عون بن عبد الله بسن ايى عمر بن ابى الياس » فجمعهم ابو نسوح وشاورهم ، فقالوا له : نعن بعد وقعة مانو في ضمف والذى يظن بنا

من الفضل لا ننهض اليه ، ولكن جدوا في امركم وكونوا على اهبتكم ، فنحن نعينكم بما قدرنا عليه ، ولا نبخل عنكم بطاقتنا . فرجع عنهم ابو نوح وسار الى جربة فاجتميع بجماعتها واستشارهم فكان مراد العامة منهم القيسام في الله ، وطلب ثار الشيخ الا ما كان من ابي صالح الراسني وفراسة المؤمن مما ينبغي ان تتقى كما جاء في الآثسار ، وكان من قوله لابي نوح لا تهيجوا على أنفسكم أهل الخلاف فانهم أكثر منكم عددا ومددا، وأقوى يدا، الا العامة فانهم احبوا اجابة دعوة الشيخ ابي نوح فرجع ابو نسوح الي المشائخ فاخبرهم بما عند اهل طرابلس، فاتفق رأى الشيخ ويستنهضوهم ، ليكون قيامهم عليهم جميعا ، وبنو امية بجــزيرة الاندلس ، فامروا ابــا نوح بان يكتب الكتـــاب فكتبه عنهم بما ارادوه من الرأى ، ووجه الكتاب الى بنى أمية ، فأخذ الكتاب في الطريق فانتهى به الى ابي تميـــم فقرأه ، فازدادوا حنقا . وكان ابو محمد ويسلان أيضا ممن كره القيام على ابي تميم ، وكان يقسول الصحابه الا تعلمون ان جل من معكم من قبائل « مزاتة » ليس لكم فيهم سا تقوملون به وتعولون عليه ، ونظل يلوما الى أبي نوح وقد اكثر النجوى في القيام على أبي تميم ، وقال له : ساعلم يا ابا نوح من أين تخرج نجواك . ثم أن تميم سمع بخروجهم عليه ، واستعدادهم لقتاله ، فارسل الى المشائخ ان ارجعوا الى بلادكم ، التي كانت بها أوائلكم قبل هذا من تاهرت وغيرها فتكونوا على ما كانت عليب أو اثلكم و نكون على ما كان عليه أو ائلنا ، فكان ذلك مراد

اين خزر قمرض على اصحابه هذا الذى قاله ابو تميسم فايت العامة الا مناصبة آبي تميم ، وقتاله ، والعللب بثار الشيخ ، ثم ان ابا خزر ارسل الى ناحية الزاب واريسخ ووارجلان أبا محمد جمال ابن المسدوني يستنفرهسم ويستمدهم ، وذكر يعقوب بن اسحاق ان رسل ابي خزر وصلت الى اهل وارجلان فاستنفرهم فخرجوا في قسوة عظيمة وسلاح شاك ، ثم ان ابا خزر اجتمعت له جمسوع مزاتة في اعداد كثيرة خيلا ورجالا ، فاعجبته كثرتهسم ، وحدثته نفسه انه يدرك ما طلب ببعض مزاتة ، فضلا عن يزداد ، من الامداد ، فانتهز الفرصة بهذا الجمع العظيم يزداد ، من الامداد ، فانتهز الفرصة بهذا الجمع العظيم الذي اجتمع له ، وعزم على التعبئة في ( باغاي ) .

وحدث ابو محمد ميمون بن حمودى رحمه الله قال وجدت الواح التلاميذ الذين خرجوا الى باغاي بمسجد المنية ، وكانوا قبل ذلك يتعلمون الفروسة بفحص مسجد ابى خزر ، قلت اما مسجد المنية فعارج كنومة بتفيوس ، وكانت اذ ذاك عامرة، واما مسجد الشيخ ابى خزر فعد ثنى فو السن من أهل دقاش تفيوس انه المسجد الذى يشارفها وقد وقفوا فى عدد . وسمعت نعوا من ذلك ، حكى عن غيرهم ، ممن يوثق به ، وهو موضع معروف البركة وقيل هو بالحامة ، والله اعلم .

قال: ثم ان ابا خزر عقدوا له الولاية على الدفساع ، وطلب الحق ، على انهم ان يظفروا بما طلبوا عقدوا لمه الولاية على الظهور ، فزحف ابو خزر ولم ينتظر الامداد . فلما وصلت عساكره الى باغاي حاصرها ، وفيها طيسان المسقلى ، وكان واليا عليها من قبل ابى تميم ، وكان قائدا

ابسو خبزر یتعجل فیحاصر باغای

من قواده وزعيم انجاده ، فكتب طيان الى ابي تميم يعلمه ان قائما قام ثائرا في البربر ، يعرف بابي خزر الوسياني وانه اجتمع اليه خلق عظيم ، ولما بلغه الكتاب اغتم لذلك غما شديداً، وقد أثرت الرسل من عند طيان بقوة ابي خزر وزيادة أمره وكثرة ما صار حوله من العساكر ، فجمـــع عساكره فلما كان في اليوم الثالث والعشرين من شوال سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، خرج بعساكره الى باغاى ، يريد لقاء ابي خزر فوافاه قريبا منها بعد قتله طيان ، وبلغ في ابي تميم قتل ابي خزر طيانا مبلغا عظيما ، وكمان ابو خزر لما حاصر طيانا اشد الحصار دافع عنه أهل الموضع فلقوا من محاصرة ابي خزر اياهم شدة عظيمة ، وأيسوا من السلامة ، واضطر ابو خيزر الى القصر القدييم ، وطمع في الظفر بهم . فلما رأى ذلك أهل الموضع جعلموا ينتهبون ما في القصر من الاموال بعد مصوت صاحبهم فيبذلونها خفية لمن يرجون عنده خلاصا فيما هــم فيــه ، وبمن يأملون فيه النفع من أهـــل عسكر أبي خـــزر، يستميلون القلوب بذلك ، ويرمون في العسكر الخليل . فما وصلتهم عساكر أميرهم الا واداروا حيلة ظفرتهم سما كانه ا يحاولونه سدل المال .

وذلك ان فغذا من مزاتة من عسكر ابي خزر يقال له بنى يليان غلب فيهم حب الطمع على صيانة الاحساب والاديان ، فعرف أهل الموضع ان الطمع قد استهواهم وان بمصانعتهم يدركون مناهم ، فجاعلوهم في خفاء بمسال جزيل على ان ينهزموا بغير قتال ، ويكونوا سببا لوقــوع الفشل في عسكر ابي خزر ، ولم يكن احد من أهل المسكر الهسزام ابي خزر 

اتهموهم بالوقوع في مثل هذه الدنية ، قيل وكان بين بني يليان وبين فخذ آخر من مزاتة يقال لهم و بدنة ، حقمود قديمة فعزموا على أن يجعلوها ذريعة الى ما أضمروا مسن الفدر ، فلما كان صباح غد يؤمئذ، والتقى الجمعان والتحم القتال ، القوا في مسامع أهل المسكر أن بدنة تخافت على أموالهم وأهلهم وانهم لا يتركون الاهل والمسبال ، بسبل يتوافون حمى دمارهم ، فانهزموا كأنهم يريدون استنقاذ أموالهم وأهليهم من بدنة ، وانما ذلك لامسر برم بليل ، فعند انهزامهم وقعت الهزيمة في العسكر، وكر أبو خزر وأبو نوح وعبود وامثالهم ، وكانوا في ساقة المسكيين يحمون أواخره حتى قتل منهم خلق كثير ، وقتل عبــود وأصحابه فيمن قتل ، وتفرقت العساكر فوافاهم أبو تميم وقد انهزموا ، فاخدت عساكره من الاموال والغنم والجمال والبغال ما لا يعمى كثرة ، وتمادى أبو تميم في طلبب أبي خزر ؛ وواقاه يوسف بن زيري من السير (١) ، وجعفر ابن على من المسيلة كل واحد منهم مجدا في طلب أبي خزر؛ فأخذ في وعور ، ولم يعلم له خبر وخفي أمره ، ورجعت عنه المساكن.

وکان أبو محمد جمال قد أقبسل بامداد أهل ريسمغ واورجلان في جموع عظيمة وقد خرج معهم خزرون بن فلفول، وهو أحد المشاهر في زمانه ، فلما وصلوا موضعا يقال له أفودان يطلا ، على مسيرة نصف نهار من باغاي ، فيما قيل ، فتلقاهم هناك رسل بخبر الهزيمة في كتاب ، فلما قرأ الكتاب بصغة الحال بكي وا يكي من معه وأسسس الناس بالرجوع الى منازلهم ولما أنهزم المسكر تنحي أسو

<sup>(</sup>I) كُفّا في النسخ لعله من « أشير » وهو مقر ولايته

خزر عن الناس وتمادى به النجاحتى لجا الى جبل يقال له تلتماجرت ، ومعه أبو محمد يوجين فاقاما هنالك أربمين يوما حتى انقطع الخبر ، قال وليس لهما حينئذ طعام الا الاوبر (ت) يصيده أبو محمد يوجين فيمالجه فيميشان به . ثم توجه الى جبل نفوسة واستقر بها ، واما ابدو نسوح فتخنس (2) ولبس عباءة ، وظل يرعى ابلا فخرج أبو تميم جاداً في طلب الشيوخ ، وفرق الرسسل يمينا وشمالا في طلبهم .

فبينما هم يطلبون اذ صادفت الرسل أبا نوح راعيـــا الفماء الغبغ على متنكرا على الحالة الموصوفة ، وعرفوه وقالسوا لَّــه ، ليس ابن نسوح متنفيرًا مثلك يرعى الابل ، وقيدوه في الاصفاد وقسادوه الى أبي تميم ، فلما دنوا من القروان البسوه الزنار على خلسق رثه ثم حملوه على جمل وجعلوا يطوفون به في كل سوق مروا به ويبرحون به: هذا الذي سمى في مخالفة دين الله والقيام عليه ، سمى فيه زمانا ونحن عنه غافلون ، سمي فيه بجبل نفوسة وبجربة واستمد الامداد ووعدهم الاصفاد كما يقول المنادي وهذا كله فيما ذكر ابن ورميكوك ، وكان حسن بن ورميكوك من نفوسة قنطنار وكانت أم أبي نوح تتبمه حين يطوفون به وتظهر جلدا وشامة ، فاذا رأوا ذلك منها عجبوا وقالوا: متمثلين لا يلد الاسد الا اللبؤة، فكانوا اذا نزلوا أنزلوه عن الجمل ووكلوا به السجان ، قال أبو نوح فلما انزلوني يوما وقد قرب مغرب الشمس وتيممت للصلاة وقد اشفقت تلك العيشة من ان يقتلوني ، فحرصت بالتعجيل على الصلاة ، فقال لى السجان يا سعيد ادخـــل

 <sup>(1)</sup> لمله جمع وبر بالاسكان وهى دويية كالسنور من جنس بنات عوس . الا ان هدا
 الجمع غير مشهور فيها . او يقصه بنات الاوبر ضرب من الكماة .

<sup>(2)</sup> تنكر وغير ريسسه .

الخياه واسترح وأزل عنك البرد ، وحينئذ تصلى ، فلمسا سممت ذلك عنه رجوت المياة ، وسكنت ننسى ، قال أبسو نوح وكان رجل منهم يجيئنى ويقول : تركت رجال مولاي يتحدثون في أمرك ويتهددون بتمزيق لحمك وأكله بضمة ، فأقول لكن مولانا ليس عنده الا المسن الجميس ، فاذكر فيه من الفضائل ما يسر سامه ، فبلغه ذلك عنى ، فيعطفه على ، الى ان عفى عنى ، فلما عنى عنى أبو تميم وقربنى ورفع منزلتى ، كان الرجل الذى يجيئنى قبسل بالاخبار المخوفة والتهديد يقول انما نعن عبيد مولانا ، فمن أحبه احبيناه ، ومن كرهه كرهناه .

قال أبو نسوح : ثم ان أبا تميسم جمع أصحابه ووزراءه وكتابسه وتأمسل الكتاب الذي كنت قسد كتبته الى بنى أميسة المتقسدم ذكسره ، فدكر لهم انى كاتسب أبسى خسزر وصباحب سره ، وارادوا الوقوف على خطى يعرضونه على خط الكتاب المذكـــور ، حتى يمرفوا هل أنا كتبته أم غيرى ، وعندهم رجل يهودى فقال لهم اليهودي أنا استخرج لكم خطه ، فقال أبو نسوح بينما أنا في ايديهم اذ أتاني اليهودي ببطاقة ومحبسرة فقال لى أكتب الى مولانا ان يعفو عنك ، واعتذر بما عندك من احتجاج فان مولانا كثير العفو. ووضع البطاقة والمعبرة البسملة لا غير ، ثم أيقظني الله عز وجل وذكرني الكتاب المتقدم في شان أبي تميم الى بني أمية ، فقلت لعله وقع الكتاب عند أبى تميم ولعل اليهودي انما جاء خديعة ومكيدة لا نصحاً ، فقصصت السطر المكتوب أولا ثم استأنفت كتاباً بخط غير خطى المعهود منى فلما كان بعد قليل اذ اليهودي

قد دخل وتناول الكتاب جذلانا مسرورا ، وحسب انه نال المقصود ، ودفع الكتاب الى ابى تميم فاجتمع عليه الوزراء والكتاب وجميع الوارقين ودفع اليهم الكتاب الاول والكتاب الثاني فعرض الخط ، ووجدوا الكتابين مختلفي الخــط غير متفقى الحروف ، فاتفقت كلمتهم على ان كاتب الكتاب الأول غير كاتب الكتاب الثاني الا رجلا واحدا احذقهم ، فانه قال كاتبهما واحد غير انه بدل خطه ، فقالوا له لو صح ما زعمت لوقع الاختلاف في سطر أو سطرين واما الكتاب كله فمحال ، هذا مما لا يستطيعه كاتب .

يدى المسرّ

ثم ان أبا تعيم وجه الى أبي نوح فجاء في قيوده فلمسا أبنو نسوع بنه دخل عليه وجده في قبة حمراء على سرير قوائمه من عاج احمر وعليه ثياب حمر وعلى رأسه قلنسوة حمراء ، وحوله رجال بايديهم الرماح ، قال فلما عاينت ذلك كله غلب على ظني انما احضرت للقتل ، الا اني لم أيأس من روح الله . ورجوت أن يأخذ بناصيته من بيده ملكوت كل شيء ، قال فلما صرت بين يديه سلمت عليه ، فاطرق مليا فلما رفيع رأسه قال لى : يا سعيد ، أحقا انكم كاتبتم فينا بنى أمية ؟ قال أبو نوح يا سيدي ان كانت معذرتي تقبل وحجتي ترفع اعتذرت واحتججت ، قال قل ما عندك فلما وجد الى الكلام سبيلا وكان شهم الجنان فصيح اللسان كثير البيان ، قال : كيف نكاتب بني أمية وقد علمت ما بيننا وبينهم يــوم الدار ويوم الجمل وايام صفين ، وهم الشجرة الملعونة في القرآن . فلما سمع منه ذلك ابو تميم سره وتبسم وانبسط بعد الانقباض والعبوس ، قال أبو نوح فدفع الى الكتاب الذي كنت كتبته الى بني أمية فقال ألست كتبت هــــــدا الكتاب؟ فقلت بالله الذي لا اله الا هو ان هذا ما كتبتيه الى بنى أمية ، قال فاختلفوا فى يعينى فطائفة قالوا انسه لم يحلف لانه جعل ما زائدة وقال بعضهم انسه من البربر ولا يفطن لهذا ولا يفهمه ، قلت لا شك ان ابا نوح قصد بلفظ يعينه الماريض التى فيها مندوحة على الكنب وسلك مسلك الملاحن . وعلى هذا تكون ما بعمنى الذى أو تكون نكرة موصوفة فيكون التقدير انهذا الذى كتبته اوان هذا شيء كتبته ، وكلاهما حسن فيصح ، فهذا الذى قصد، والله اصلم .

ثم قال ابو تميم نعم ما هذا بغطك الا ان يكون غيرت يا سعيد . ثم قال : يا سعيد أرأيت ان لو صادفتني يسموم باغاي اكنت تاركي لغيرك ، فقال لست بتاركك لغميرى . قال هذا الذي هو أجل قد اقررت به فكيف ما دونه ! فعلم حينئذ ان ابا نوح قد صدقه في كل ما سعمه منه . شسم قال له : يا سعيد اعلم ان هذه القيود انما دخلت رجسلاك فيها بعكم شرعى ، فقال له أبو نوح عسى الله ان يجعلها كفارة ، فقال أبو تميم وقد غضب فكنا اذا مسيئين فيك ، كفارة ، فقال أبو تميم وقد غضب فكنا اذا مسيئين فيك ، بل عسى ان يجعلها متصلة بمذاب الآخرة . قال : أبو نوح لما عرفت في وجهه النضب قلت له ليس في ذلك ما يثبت الاساءة لمولانا . الا ترى ان الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن فيصبر ويؤجر وليس في ذلك ما يثبت الأساءة لله تعالى ، بلعين يشفي قال فلما سمع هذا رأيته كانه انبسط وذهب غيظه .

ابن بلکین یشفع فی ابی نـوح

ثم شفع في ابن بلكين بن زيرى الصنهاجى ورغب أبا تميم فى ان يحل وثاقى ويعفو عنى فشفه ، قال فأطلق أبو نوح فخلمت عليه خلعة نفيسة، فلما جاءوه بها وهموا بان يأخذوا الاطمار التى عليه ، ويكسوه هذا الكسموة الشريفة ، امتنع عن الازالة لتلك الاطمار عنه ، وقال: كل

ما يأتى من عند مولانا فحسن جميل - قال فبلغوا ذلك عنه فزاد فى تكرمه ، وقرب مجلسه - وكان يرسل اليه فى كل حين لا يفتر عنه - قال ابو نوح فارسل الي يوما من الايام فلما دخلت وسلمت عليه ، ووقفت بين يديه ، قال لى : أين صاحبك يغلى ؟ قلت لا ادرى فقال لو كان صاحبك فى غانة باوت به دراهمنا . ثم قال لى أتراه يغشى أمره . فقلت : ان كان من مولانا أمان عام شمل الناس فى بلادهم فلله يخشى أمره ، وان لم يممهم امانه فى بلادهم فالله يخشى أمره ، قال فاستبان النصيحة فى قولى .

ابو تصبيم المصر يمثل الامسان للابالمسية فبعث في الامان في بلاد الوهبية كلها وأمر ان لا يهاج منهم أحد؛ فذكر المشابّخ ان أهل الدعوة في امانه الي يومنا هذا،قلت وذلك لانهم من ذلك سالموا فسولموا، هذا الذيعناه المشائخ ، وحدث ابراهيم بن أبي ابراهيم ان أبا نوح دخل ذات مرة على أبي تميم فأمر خازنه بان يمللاً كم أبي نوح مالا دنانير ودراهم ، قال أبو نوح فدخلت مع الخبسران الى بيت المال فكان يدفع الى وارخى كمي فلا يكاد يعتلىء ، فيقول الخازن ألم يمتلىء كمك الى الآن؟ فلم يزل يزيد حتى امتلأ كمي ولم اكد ان انتقل من مكاني لثقل كمي قـال فرجع الخازن الى أبي تميم فسأله عما أمره به ، فقال قــــد فعلت، فأمره أبو تميم بأن يخرج متجسسا الى ما يصنيع أبو نوح وما يكون منه، فخرج الى باب القصر القديم فوجد أبا نوح يأخذ بيده ويدفع للناس يمينا وشمالا ، حتى لمم يبق في كمه الا قدر قبضة واحدة ، فرجع الى أبي تميــم فقال له : ان الشيخ لمجنون اني وجدته يفعل كيت وكيت ، فقال أبو تميم كلا ما هو بمجنون ولكنه منتحل للرئاسة .

المز يشاراء العلماء في الناظرة حولسه

فكان أبو تميم يجمع علماء الفرق يتناظرون حوله في الملوم فكان أبو نوح مقدما فيهم ، فعسنت حالته وازدادت مكانته لما جمع من علم وفصاحة وبراعة ومعرفة بفنون الرد على المخالفين ، فكان ابو تميم لا يزال يثنى عليه ويحسن اليه ويحسن جوابه في المناظرة. (فمن المسائل التي وقعت فيها المناظرة انه، قال يوما : يا سعيد؛ اسأل اليوم عما بدا لك ، فقال أبو نوح فما الدليل على أن لهذه الصنعة صانع ؟ فمكث الحاضرون حينا ثم اجابوا باجوبة لم ارضها ، ولا اقنعتني . فقال ابو تميم اجيبوا الرجل بما يقنعه ورأيته قد تهلل ، فعلمت أن الجواب السديد قد حضره ، ومنعمه أدبه ان يسرع به ، فقلت ان رأى مولانا أن يتفضل عسلى عبيده بالجواب فعل . فتبسم وقال يا سعيد يقال لهذا السائل جوابك في سؤالك، فإن قوله صنعة دليل على صانع. قلت لهم هذا والله هو الجواب المقنع ، ثم اعلمت بعد ذلك به الشيخ ابا خزر ، فاستحسنه . قال واستحضرني يومـــا آخر فوجدت رجلا معتزليا يتكلم في اسمام الله تعسالي فاوعيته سمعي الى ان عثر عثرة فلم اسمح باقالته ، وذلك انه قال اسمام الله متفايرة كزيد وعمر فقلت له مع مسن تتكلم يا هذا ؟ أمع مولانا أم مع غيره ؟ فقال لي ابو تميسم ناظره ، فقلت له ألست تقول زيد غير عمرو ؟ قال بلي ، فقلت : أو كذلك الله والرحمان احدهما غير الآخر ؟ ولهما مغاير غرهما ؟ فلم يجد جوابا ، فقال ابو تميم هذا والله الكفر بعينه ، فعجز المعتزلي ، وانقطعت حجته .

> العفو عن ابى خزر ومقدمه الى القيروان

قيل ان ابا تميم اطال البحث على ابى خزر والاستطلاع على أنبائه . حتى علم انه بجبل نفوسة ، فارسل ابو تميم اليه بالامان وكان فى عز واكرام عند ابى زكرياء بن أبى عبد الله بن ابي عمر بن أبي منصور الياس ، وكان قــد علم بان البحث عليه في جبل نفوسة فلم يقع في نفســـه خوف ، لمكانه ، فلما سمع الامان وصبح عنده كتاب ابي تميم بذلك خرج من جبل نفوسة متوجها الى القبروان فعلم ابو تميم بقدومه وانه وصل الى قابس قال أبو نوح: فوجه الى أبو تميم ، فقال لى ان صاحبك قد توجه ، وقد وصل الى قابس فسر اليه وألقه هناك ، قال ولم أكن قبل ذلك اعلم له مستقرا ، فاستبشرت وقلت له ان رأى مولانا ان يوجه معى خيلا من مزاتة فعل ، فوجه معى ثمانين فارسا من مزاتة فلما خرجوا معي طعن فينا بعض الجلساء ، وقال اذا منحت لابي خزر هذا الثمانين فارسا فانه يمتنع بها حيث شاء . فوجه في أثرنا من رد الخيل الا الاقل منها . قال فسرت الى قابس فوجدت فيها ابا خزر فسلمت عليه ، فقلت ما همذا المجيء ياشيخ ؟ اما تخاف على نفسك ؟ فقال ما بين مجيئك ومجيئي الا قليل ، لم اخرج من جبل نفوسة الا بامان أبي تميم ، وقد علمت انه لا ينقض عهدا ولا يحل عقدا ، فلما استوثقت من امانه أقبلت . قال وسارا ومسن معهما الى القيروان فلما دخل ابو خزر على ابى تميم رحب به وأكرمه وعظم شأنه وانزله في مسكن حسن وحمله على فرس كريم واجرى عليه رزقا واسما ، والطفه ، ورفع منزلته ، وأدني مجلسه وسنى قدره وشاع في الفضائل ذكره وأمر له يعلة جزيلة وخلع عليه خلعة نفيسة جليلة ، وكان مجلسه عــــلى سريره دون جميع الجلساء . والقوم انما كانت نهايــــة شرفهم وعلو منزلتهم ان يقفوا بين يديه ، وكان دخولسه وقدومه على أبي تميم في الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة 359 تسعة وخمسين وثلاثمائة ، فاقام عنده حتى رحل معة إلى مصاراء

قصة ائتقال المسسؤ الى القامسوة وابئ خسؤد عمه

ولما تواترت الكتب على السلطان من جهة المشرق لصالح مصر والشام والحجاز واقامت الدعوة له بها ، سره ذلك واستبشر وأخذ في تهيئة الخروج ، فخرج باهله وعساكره وبيوت أمواله وعزم على استصحاب الشيخين أبي خـــزر وأبى نوح لئلا يكون منهما بعده في المغرب خروج عسن طاعته وقيام عليهولكونه أيضا لم يرد مفارقتهما ، فكلمهما في ذلك ليأخذوا في أهبة السفر، فاما أبو خزر فقال كيف بالقيام بعدك والقعود عنك ؟ واما ابو نوح فكره ذلك وكان عند أبي تميم رجل يهودي ، يعرف فضل أبي نوح ويتخدم له ويجد في حاجته ، فعلم ما عنده من كراهيــــة المسر فنصحه اليهودي ، وقال تمارض وانقع نخالة الشعر واشرب من مائها ، واغسل به وجهك ، فأن حالك يتفر ، ويظن من يراك انك مريض ، فعين عزم أبو تميم عسلى المركة سأل عن أبي نوح ، فأعلم أنه مريض فاستدعاه فاحضر فلما رآه مصفر الوجبه متنبر الحال ، ظن انبه مريض فأذن له في المقام ، فاقام مسدة تأهب أبي تميسم للعركة حتى ارتحل ، ولم يسأل عنه في اثناء هذه المدة ، فارتحل ابو نوح الى جهة وارجلان وسيأتى ذكر ذلك ان شام الله اذا فرغنا من اخبار أبي خزر ،

> وصية المستر كل**له** عل القسرب

وقال ولما ارتحل ابو تميم من افريقية ولى على جميع أموره بها وعلى جميع انظارها بلكين بن زيرى الصنهاجي، وأوساه عند توديعه بان قال له اشفنى في أولاد المجوس زنانة ومزاتة ، واعلم انى قد تركت لك بافريقية مائسة ألف منزل فمتى هممت بمحاربة عدو فاجعل على كل منزل فارسا واحدا ، فانك تكتفى بذلك حرب من تريد حريسه

ويريد حربك (1). واما ابو خزر فجزع لفرقة الاخسوان والنأى على الاوطان جزعا قد اظهره اذ غلب عن كتمانه ، حتى عبر فيه لسانه عن ضمير جنانه ، وسمعت بعسف العزابة ينسبون البه قطعة شمر قد قالها عند رحيله ويبعد عندى ان يكون ذلك الحال من قبله ، ولم اضعها في جملة اخباره ولا اثرتها في آثاره وربأت به عن ان يكون ذلك من صناعته فيكون ذلك مخلا لما تقدم من ذكر بلاغته وبراعته وهي قطعة عينية لا تليق بذي بديهة ولا روية .

العز الى القاهرة

واجتاز ابو خزر في طريقه الى المشرق بلماية فبالغوا أبو خزر ينتلل م في اكرامه وابراره ، وافرطوا في اعظامه واكبـــاره ، وتمنوا أن تكون عندهم مقامته ، وساءتهم مسرته مع من لا ترضى امامته ، فأثنى عليهم وشكر ماهم فيه من حسسن الطريقة ، وقال أهل الدعوة على الحقيقة وختم بعد جميل النثاء بيركة صالح الدعاء .

> وبلغنا أن أبا زكرياء فيصل بن أبي مسور رحمه الله خرج من جربة حين سمع بمسير ابي خزر الي المشرق يريد وداعه ويسأله عن مسائل في مهم دينه اشكلت عليه ولم يجد بدا من الانتهام فيه اليه ، قال ابو زكريام فسألته عن ثلاثمسائل فاجاب في جميعها بما يسرني فودعته واودعني لوعة فراقبه ،

> واقام ابو خزر مع ابي تميم فلم يزل معه ملحوظا بعين الكمال مقابلا بالاحتفاء والاحتفال ، واصحاب ابي تميم يلمزون ابا خزر ويطمنون فيه ويحسدونه في تفضيله عليهم ، وايثاره دون خواصة من يصطفيه ، وبلغنا انه

 <sup>(</sup>٦) اما رواية ابن خلمون فائه يقول : اوصاه بثلاث : ان لا يوقع السيف عن البربر ولايرفع الجباية عن أهل البادية . ولا يولى أحما من اقاربه .

سار ذات يوم ومعه ابو خزر يسايره الى ان اعترضهم زرع فشق ابو تميم الزرع ومعه اصحابه الا ابا خزر . فأنسبه عدل عن الزرع جانبا حتى استدار اليهم من خارج الزرع فامكنتهم الفرصة في ابى خزر وطعنوا فيه عند ابى تميم. فقالوا له الا ترى انه عدل عن طريقك ولم ير اتباعسك عليه ؟ فاقبل اليه بعد ما قالوا فيه ما قالوا ، فقال لسمة أبو تميم مالك يا يغلي لم تصاحبنا على طريقنا ، ام انت غير راض بطريقنا ؟ فقال وكيف لا ارضى بطريق مولانا ؟ قال انه : اذا سقطت الثريا فلا يدخل الزرع قال بالخبر المأثور أو واقيه ، فانا لست باحدهم فكيف ينبغي لى دخوله ؟ واما انت فرات فواقيه فذلك لك ، فأعجبه حسن جوابه، وقال لاصحابه ألم اقل لكم لا تقولوا في يغلي الا خيرا ؟ والآن فقد اعذرت اليكم فمن وقع فيه بشر فلا يلومن الا نفسه .

علی علیـــا، مصر پیشجن آبا خزر

ولما دخلوا مصر تسامع علماء مصر بخبر ابى خسنرر واشتهر فيهم فاضطربت الجهات بذكره واشتهر عندهمم ان ابا تميم وصل بعالم المغرب ، فارادوا امتحانه ليعرفوا مبلغ علمه ، فكلهم شاحد غربه ومفرق سهمه ، فأجمعوا ان يحضروه على طعام وتكون المناظرة بعد تناولهم أياه ، قيل ، وكان مما عزموا عليه انه اذا حضر العلمام وحضر العلماء وحضر الملاجة فإن هم رأوه رفع معهم ، حين يرفعون علموا انسة المخاجة فإن هم رأوه رفع معهم ، حين يرفعون علموا انسه يفحم وانه يغلب عليه الوهم ، وان هم رأوه متماديا على الاكل حتى يستوفى منه حاجته علموا ان لا قبل لهم به . فلما حضر الطعام وحضر الشيخ جعل كل واحد منهم كلما تناول قليلا رفع يده قبل الاستكفاء ، فلما رأى الشيخذلك

منهم قال: ما بهذا الاكل احمرت وجوهكم . ثم جمع نفسه واخذ في الاكل من غير احتشام ولا ارتياب ، حتى اكتفى منه ، فعين رأوه لا يقف عند الوهم امسكوا عن مناظرت والقوا السلم دون كفاح .

السؤهن الخليص

قيل وكان رجل من أهل تاجديت يعرف بابي سليمان صاحب ابا خزر متخدما ، وكان كثر الملازمة له فذكر عنه انه قال بعد رجوعه كان الشيخ ابو خزر رحمه الله كثيرا ما يعظم قدر المؤمن المخلص المصلح ، وكان اذا ذكر من هذه صفته قال انه خير من الملائكة ، قلت لم يقل الشيخ هذا من عنده ولا نطق به حيث ينتقد عليه بل هو متعلق بما جاء في الاثر : خلق الله الملائكة من عقل بلا شهوة وخلق البهائم من شهوة بلا عقل ، وخلق ابن آدم من شهوة وعقل. فمن غلب عقله على شهوته فهو خبر من الملائكة ، ومن غلب شهوته على عقله فالبهائم خبر منه .

اميئتيه الوحيدة تعليم الطليسة

ولما استقر المقام بمصر اقطع ابو تميم ابا خزر ديارا وعقارا ومستغلات فعسنت بها أحواله ونعم باله وكان في ذلك الحال يقول: والله لا آسف على شيء فاتنى بالمفسرب الا افادة طلبة أهل الدعوة ، وما يكتسب في ذلك ثواب الله عز وجل ، واني لأتمنى ان يهاجر للمرء منهم عشرون طالبا لا يكون لاحد منهم شغل الاطلب العلم فاتكلف أهم بالافادة فاصونهم حتى لا يتكلفون بكلفة حتى الذي يصلون به من کـــ اه .

يشددون عل القسهم

وكان ربما قال حينند أن أخواننا بالمفرب لأهل تشديد أعواننا في الفرب وانالهم عنسدى لرخصها وانى لأتمنى لو قلمدوني فيهها واخذوها عنى فيخف عنهم كثير من ذلك التشديد ، قلت اما تمنى الشيخ رحمه الله أخذ اصحابه بالرخص فليس بطعن في اخذهم بالأحوط . فالإشاره لقول ابن عباس رضى الله عنهما الرخصة من الله صدقة فلا تردوا صدقته ، ولمله أيضا لم يتمن ان يفتى بالرخص كل مستفت ولا ان يفتى بها في كل حال من ضرورة أو سعة بل يفتى بها من لا يرى في العمل بها التهاون في الدين أو يفتى بها في ضيستى يلجأ اليه الجاء أمثاله من المجتهدين . وما يؤكد ذلك ما ذكر الشيخ ابو نوح رحمه الله من أوصافه ايجازا وذلك انهقال : كان ابو خزر أورع الناس فما سمعشيئا قعل الا عمله قال : من شأنه اذا صلى الصبح ان يأخذ في القراءة والدعاء والتضرع الى الله عز وجل منتجيا عن الناس حتى تطلبع الشمس ، ومن ورعه ما بلغنا ان ابا القاسم كان يؤم الناس في صلاة الصبح ، فلما كان يوما من الإيام أبطا ابو القاسم وغافوا خروج الوقت ، فقدموا ابا خزر ليصلى بهم ، فلما تقدم عن الصنه أحس بقدوم ابى القاسم ، فتأخر وقدمه .

نگائة ابسی خسزر الملمیسة

ولما مات ابو تميم ولى بعده ابنه نزار ، واضاع احوال أبى خزر فلم يتفقده بما كان يتفقده أبوه من الصلات ، فسسه ضيق عيش على الكبر ، فلازم كتمان الفقر فصبسر الى ان قدم الى مصر رجل معتزلى جاء متعرضا للمناظرة الى ان قدم الى مصر طبقة بعد طبقة فاقعم جميعهم ، ولم يبق بمصر احد يقاومه في المناظرة ، فشق ذلك عسلى السلطان وعلى علماء مصر ، فقال له بعض من كان يعضر فشاورهم في أمر المعتزلى ، فقال له بعض من كان يعضر مجلس ابيه ويحضر به أبو خزر ، ان هاهنا شيخا كان أبوك قد استصحبه من المفرب ، وكان عنده مكرما معظما موصوفا بالعلم والنظر ، ولا يرى لمناظرة هذا المعتزلى غير هسنا المشيخ ، فلو وجهت اليه لكفاه هذا المهم ، فوجه اليه فلما

جاء الرسول بما اراده به السلطان ، قال له ابو خزر ليس عندى مركوب اركبه البه ولا لباس أحضر به المعالس ، فرجع رسول السلطان بمقال أبي خزر فأمر له بمركوب وكسوة سنية ، فليس وركب ، وخرج لمناظرة المعتملي ، فوجده في قبة ضربها عسل نفست بالفسطاط ، نصبها للمناظرة ، فاستأذن فأذن له فدخل وسلم عليه ، وسأله عن احواله ، حتى سالوه فيما يمشيه (x) فقال امشيه في المناظرة ، فلما أطمان به المجلس اخذ في المناظرة فما جرى بينهما كلام في مسألة الا والغالب أبو خـــزر والمغلوب المعتزلي ، حتى انقضى مجلسهما ، وانقطع الكلام ، وما انجلت هبوة (2) اللقاء الا والمعتزلي معضوم (3) . قسال : فأخذ يسأل أبا خزر أين تعلمت قال في بالد الشياح والحلفاء انما قصد المعتزلي ان يحلف بالاكذاب لما لم يجد ممه بدا فيما هو بصدده ، فكان الفلج لابي خزر ، فمسن ذلك اليوم التفت وارتفع ما وهي من أحواله ونزل من البر منزلة امثاله ، وبان فضل سيقه بين السوابق ، لا يموقه عن الرفقة عائق قيل وقال المعتزلي حينئذ ما ناظرت مناظرا قطعني الاشابا بالمغرب وهذا الشيخ ، فقال لمه أبو خزر ان الفتي هو الشيخ ، والشيخ هو الفتي ، فزاده ذلك اعجابا واستحسنه .

واما أبو نوح سعيد بن زنغيل رحمه الله ، فانه لما فر الجباد ابي نسوى من أبى تميم ، ولحق ببلاد وارجلان ، وممه أهله ومـــــن يختص به ، وجميعهم تحت خوف واختفاء فلما وصـــــل

<sup>(</sup>r) هَكُذَا فِي النسسخ

<sup>(2)</sup> الهيوة الغيرة ، وأهباه الزويسة : شبيه غياريسوتفع في الجو

<sup>(3)</sup> في النسخ معضوم ولم أجد له معتني وربما مهشوم من عضم الشيء كسره .

الموضع المعروف بالبكرات بقرب وارجلان ، تقدم مـــن قبلهم من يبشر ابا صالح جنون بن يعريان رحمه اللـــه بقدوم ابي نوح ومن معه ، فاستبشر وقال للبشير ارجم اليه وقل له لا تبخف نجوت من القوم الظالمين ، ولما وصل وارجلان انزله الشيخ وجماعة اهل وارجلان ، وأحسنوا نزوله وتجاوزوا المدنى الاعظام واكرموا مثواه غايسة الاكرام ، الا ان المختص به أبو صالح ، فانه ذكر لنا انــه ملا له بيته الى السقف تمرا ، وامثال ذلك مما لا بدله منه وأجرى له في كل يوم مائدة ، وأخرى عشية ، ثم قال في نفسه ولعل له مآرب لا اعلمها أو به خصاصة لا يعلنها ، أو مفاقل لا يسدها الا المال ، فانفرد به ذات يوم فتحدثا ساعة ، ثم قال له ابو صالح ادخل يدك في جيبي فما وجدت فاغسل به ثيابك ، فادخىل يده فوجد صرة فيها سبعون دينارا ذهبا ، فقال له من كان له أخ صالح مثلك يا ابا صالح لم يمسسه عدم ولا احتياج . قيل وبات أيضا ليلة عند ابي عمر التناوتي فعامله مثل معاملة ابي صالح في اعداد الصرة في جيبه فشكر صنعهما ، وقضى المآرب ، وسد المفاقر فنعم المشكور والشاكر.

> مجلس ابی نسبوح بورچلان

وكانت جماعة أهل وارجلان تجتمع عند مسجد الشيخ جنون فمنهم المستفيد منه علما ، ومنهم المتبرك بمشاهدته والمشارك فيما يعرض من أمور دنياه ودينه ، والمقتنى خلقا يتحلى به ، والمستزيد من معرفة سبب السير فكلهم منقلب بخير وفضل ، وربما حضرهم سن ليس بأهسل لمحاضرتهم ممن هو جنيب في مثل تلك البقمة ، ومن لا بيت له في المرقمة ، فحضر مجلسهم ذات ليلة رجل من البله ، من المغفلين الذين يعضرون مجالس الذكر في زى المتطفلين

فقال لابى نوح اخبرنا الليلة يا شيخ بكل ما تعلمت من علم الكلام ، واستخف بعقله من حضر فاستخفدوه و بكتسوه واقصوه ، ولم يكن من الشيخ الا مجاملة وحسن معاملة ، الا انه قال له عند ذلك : كيف أخبركم في ليلة واحسدة بشيء أكلت في تعلمه اقفزة ملح ، ومكث ابو نوح في وارجلان على هذا الحال زمانا حتى أسن ما كان يخاف ، فدعاه حسب الوطسن الى توديع خسب ألف ، ولما استفزه الاشتياق و تعتق منه المسزم على الفراق قال له الشيخ أبو صالح : أقم وأقاسمك في جميع ما املك وكان أبو صالح ذا مال كثير في وارجلان فصمم على ما عزم عليه .

رجوع ابي نسوح الي فسطيلية

فرجع الى افريقية فوجد البلاد قد تغيرت والصدور قد تنكرت ، فندم على فراق وارجلان ، ولامه اصحابه حيث لا ينفع المندم، ولا يفيد اللوم، فأنه قد كان قصد فى رجوعه اصلاح ما يخشى فساده ، فوجد الفساد قد عم ببلاده فكان مقامه حينا بافريقية وحينا بقسطيلية ، لا يالو جهدا فى تدارك ما فات ، وأحياء ما لحق بحكم الاموات .

وبلفنا ان ابا نوح كان ذات مرة بقنطنار هو وتلامذته فى الاشتغال بالدراسة والتفنن فى العلوم وايضاح سبيل الصلاح والرشاد وتغيير المناكر والفساد ، فكانوا فى حال رخاء وعيش هنىء وكان مقدم بنى درجين وحنين بسن وريغول معن يفد على المنصور بن بلكسين بسن زيسرى الصنهاجى ، فوفد عليه ذات مرة فاكرمه وقربه وحيساه واحسن، فرجع على احسن حال ظافرا ببلوغ الأمال، فلما سمع بقدومه خرج ابو نوح وتلامذته ، وخرج أهل البلد يعيش يبصرون ليتلقوا وحنين ، فلما كانوا بخارج البلد بعيش يبصرون وحين نظروا فاذا جماعة قد سبقتهم فامعنوا النظر فى

أولئك الذين سبقوهم ، فاذا هم من النكار ، فلما علم أيو نسوح انهم النكار وانهم سبقسوا حسدس انهم عجلوا ليكونوا لمفاوة وحنين أهلا وليكونوا بالكانة عنده أحقممن ســواهم ، وأولى ، فقال لاصحابه قفوا مكانكم ، فان هــو صافح النكار قبلنا ، هجرناه ، فلما قرب النكار منه وقد أشرف عليهم اصرف عنهم عنان فرسه واشار بالسلام اشارة وأعرض عنهم وتقدم نحو الشيخ ليبدأ بمصافحتهم . فلما فهم ذلك عنه الشيخ ابو نوح وأصحابه ورأوا اعراضه عن النكار ، قال لاصحابه قوموا بنا لنصافحه فلما كان قرسا منهم نزل عنفرسه وجاءهم يمشى ، قال يوسف بن النفاث : كأنى انظر اليه وقد اقبل لابسا كساخز واشبورة نصف الكسا ، حتى صافح الشيخ واصحابه واهتز ابو نوح لفعله، ودعا له حينتُذ بدعوات تحققت منها البركات ، وأن بركة تلك الدعوة لباقية في عقبه الى يومنا هذا . قيل ، وكان من قول وحنين حينئذ للشيخ واصحابه أنا والله ما كان لي هم في مغيبي ولا أسف على شيء لومت في سفري هذا الا القيام بواجب حقوقكم ، فإن الذي أوجبه من ذلك عسلي شكـــه،

وبلغنا أن المنصور بن بلكين أرسل ألى أبى نوح يأسره بقدومه أليه ، فلما جاءه الرسول بهذا الخبر قلق أبو نوح تجددت عقابيل الخوف كالحالة الاولى ، ثم تثبت في أسره فتوجه إلى دار وحنين في وقت ماجرة فادخل فاستشار وحنين في المسر أليه ، وهل هناك أمر يتاقعه عليه فيعذره أو شر يتوقعه ؟ فقال له وحنين أن طاب على نفسك المسير فقد ، وأن كرهت المسير فاقم وأنا

امنعك وأخالف عليه من أجلك ، فدعا لسمه بالخبر ، ثم ان أبا نوح استخار الله تعالى، واجاب دعوته، فقصد المنصور وسار متوجها الى القبروان واعلم المنصور بقدومه فأذن له بالدخول ، فدخل فسلم عليه وأدناه ، وأحسن اليه وأكرم مثواه وفضله على كثمر من جلسائه واصحابه ولقي مسن القبول ضد ما كان يخطر في وهمه ويخشاه ، فبلغنا ان المنصور حينئذ تكلم بكلام ليأنس بذلك ابو نوح وينجلي همه ، ويذهب عنه من الروع والحزن ما كان يتوهمه ، فكان من كلامه اعلم يا شيخ ان رمحي وهبي وسيفي وهبي وذلك ليشمر بالامان ، ويتأكد منه صفاء الصدور مسن الاضفان ، فأنس لذلك واطمأن ، وحمد الله لذلك بجميل الظين .

مناظرة ابن توح فی

وكان أبو نوح كما ذكرنا عالما بفنون المناظرات والرد سبس النمور على اصحاب المقالات فكانت له في المناظرات بين يسمدى المنصور اخبار مشهورة وأيام في جميل الذكر مذكورة .

> فمنها أن المجلس قد ضمه ذات مرة ورجلا يعرف بابن حمو ، وكان موصوفا بالمناظرة متعرضا لها فجرى بينهما كلام في هذا الفن ، وتعرض ابن حمو بمناظرة ابي نوح فيدأ ابو نوح بالسؤال ، فقال له ما علامة الصنعة ؟ فقال المدوث والمركة والسكون والزوال والانتقال ، قال ابو نوح فقلت له كل محدث مخلوق فقال وقد كابر على نفسه كل مخلوق محدث ، وليس كل محدث مخلوق ، فقلت لـــه والمحدث اذا على ضربين محدث مخلوق ومحدث غير مخلوق، فليزمك أن يكون القديم على ضربين خالق وغير خالق ، قال فقال عند ذلك بل القديم كله خالق ، قال فقلت له وكذا المعدث كله مخلوق ، قال بل كل قديم خالق وليس كـــــل

محدث مغلوق ، قال فقلت له ، فالكفر اذا مغلوق لانسه محدث قال وهو جواب مضطرب الكفر مغلوق لى، قال فقلت له اذا كان الكفر مغلوقا لك فينبغى على هذا العيار ان يكون مربوبا لك ومألوها لك وانت على هذا القياس المه فعلك وربه ، قال فقال مضطربا الكفر مغلوق لى وليس يجب اذا كان مغلوقا لى ان يكون مربوبا لى قال فقلت له فلزمك على هذا ان يكون مغلوقا لله قال هذا ان الله خالق لما خلق من الإشياء وليس بربها ولا الهها ، قال اله فاتى لما اسمسمع منه بعد هذه عن كبيرة ولا صفحية ، بل بهمت وانقطمت حجته قال فقال لى المنصور : فما الذي يقول لك هذا فقلت أصلحك الله ان هذا يزعم ان لله خلقا وان له خلقا غير ما خلقه الله تمالى، فيكون كل واحد منهما منفردا بغلقه قال : فقال له المنصور لقد جملت لله شريكا يا هذا. واقلت عليه والله يغلق ، فهذا الشرك بعينه ، وانكر ذلك القول عليه غاية الانكار وقبحه .

واقام ابو نوح عند المنصور في منزلة كريمة وخيرات عميمة الى ان ازمع الترحال فاحسن جائزته ، وانفصل على أبر حال .

وبلغنا ان أبا نوح ناظر يكما الاعرج النكارى ، وكان من شيوخ النكارة ومن علمائهم فقال له أبو نبوح أسألك عن حجة السمع فأخبرنى عن رجل مشرك دعاه رجبل من المسلمين الى دينه . فأخذ يملمه التوحيد ويدرجه حسرفا ما منزلته قبل تكميل التوحيد ؟ أهو على حالته الاولى من الشرك أم هو مسلم ؟ قال أبو نوح ثم قلت له أن قلب مسلما فأذا يسلم الانسان ببعض التوحيد دون بعض. وأن قلت مشركا فبماذا أشرك؟ بالذي سمع من التوحيد ام بالذي

لم يسمع منه ! فوقف، وقال لا أعلم، قال فقلت له لا تحتشم ولا تخبل فانك بلغث مبلغ امامــك عبد الله ولم تقف الا فيما وقف فيه امامك عبد الله بن يزيد . ولـو وقفت دون ذلك للمناك، وبلغنا أن الشيخ سأله بعد ذلك بعض تلامذته فقالوا له ارايت ان قال لك يكما : انما اشرك بالذي لم يسمع فقال لهم: اذا قال ذلك فهو الرجوع الى قبولنا: ان الحجة تقوم بسماع وبغير سماع ، وهذا قد قامت عليه الحجة يعد سماع ، ويغير سماع وان قال انما اشرك بالذي سمع قيل له اسرار التوحيد اذا خر من اظهاره ، ويلزمك ان يكون ترك التوحيد ايمانا ، ويكون فعله كفرا .

وبلغنا ان رجلا من اهل الدعــــوة ناظر رجلا نكاريا منافرة تسودي ال بمدينة توزر ، فجرت بينهما مكالمة افضت الى ملاكمة فقال احدهما للآخر يا حمار ، وقال الآخر يا ثور فغرجا مـــن المدينة وكل واحد منهما ممتلىء غيظا فشكاكل واحد منهما الى اصحابه ما لقى من خصمه من سوم المعاملة، وكان حينئذ الشيخ ابو نوح بتوزر الاانه غلب عن رتق الفتق ، وذلك ان كل جماعة غضبت لما اصاب صاحبهم فخرجوا فكان منهم لقاء بخارج توزر ، فاقتتلوا قتالا شديدا فاسرع القتل في النكارة وانهزموا واتبعهم الوهبية يقتلونهم الى تقيوس، ولحق رجل من الوهبية يكما الاعرج في الهزيمة وكان يكما ذميم الصــورة ردى السيمة اشبه شيء باليهود ، فقتله الوهبي ، وبلغنا ان أبا جعفر أحمد بن خبران رحمه الله ادرك رجلا من النكار صريعا فامسك عنه فلم يقتله فقيل له بعد ذلك لم لم تقتله فأجاب بجواب غير مقنع وكان رجلا ابله . ثم ان الوهبية ائتمروا في اتباع النكار وحصارهم في تقيوس ، فنهاهم الشيخ أبو نوح عن ذلك فقال لهم ان رسول الله صبى الله عليه وسلم ما اديل له على قوم مرتسين في يوم واحسد قط ، فأبت العامسة الا اتباع النكسارة وحصارهم لما أراد الله. فلما لم يجد نصح الشيخ في القوم أمسك عنهم ، وخلاهم ورايهم ، فلما وصلما تقيوس حاصروا من بها من النكارة ، فلما رأوا انفسهم في الحصار أنفوا وتحاموا وخرجوا غضابا وقتلوا قتال رجل واحداء فانهزمت الوهبية الى توزر هزيمة منكرة ، وكان ابو نسوح عنهم ، حتى غشيه النكار وقد انقطع من أصحابه وحازه المدو وحملوا عليه حملة رجل واحد وطمعوا في الظفر به وكان في غالب الظن صار ميؤوسا منه الا ان الله عز وجل تداركه بلطفه فلحقه عزيز بن عيسى بن سعيد أخو الشيخ صبابر المشهور ، فكشفهم عنبه وحال بينه وبينهم حتى استنقذه منهم ، وافلت ، ولما نفس عن أبي نوح رجع فيهم كارا فيددهم شذر مدر . اخذ الشيخ في صدره وجعل كلما ادركتهما طائفة من العدو ، كن فيهم عزيز فردهم عسن الشيخ ، حتى نجيا سالمين ، لم يكلم أحدهم كالما ، فكان عزين يقول فيما بلفنا انا خر من أخي صابر فاني دافعت عن الشيخ حتى استنقذته ، وصابر قد فر عند الهزيمة ، وبلغنا ان ابـــا اسماعيل ابراهيم بن هـــلال المعروف بالبصير كان يومئذ ممن يبطىء الناس عن القتال ، ويقول أيها الناس احذروا الفتن ، ونهى، لو استمع نهيه ، وسعى في اطفاء الشر ، لو أجدى سعيه ، ثم أن أبا نوح وصل الى قنطنار ، فتمارض ولزم الفراش ، فدخل عليه يوسف بن نفاث فسأله عن حاله فقال: هل تحسب اني مريض ؟ لا يل متمارض الفؤاد ، لما نزل بأهل الدعوة من النقص وشماتة

الاعداء . كان ظنى أن عبيدهم واماءهم يقابلون النكارة ويكفونهم ولو بالخزف والاحجار . فقد أصبحوا اليوم لاهل الدعوة اندادا وشفوا بعد الذلة احقادا .

وبلغنا ان الوالى بتوزر لما رأى عظم منزلة ابى نـــوح بسجن ابانــو وبلغنا ان الوالى بتوزر لما الله علم الدينة وارتفاع ذكره احتال فيما يجتلب به أهل الدعوة بسببه ، فسجنه في توزر طمعا فيما يفدونه به . فأقام في السجن ما شاء الله الى ان سمع ان رفقة وصلت من ريخ من بني تكسنيت برسم المرة . فسأل هل فيهم من الوهبية أحـــد فعرف ان فيهم رجلا واحدا من الوهبية ، يقال له يوست ابن توحينت فارسل اليه فجاءه فقال له هل معكم جمال تبيعونها فقال نعم ، فقال انه مع أصحابي عشرون جسملا يذكرون بيمها . فقال لـ لملك ان تنفد لي شراءها منهم . فوقع القول بين يوسف وبين اصحابه في الجمال بحسب عشرين دينارا لكل جمل فقد موابها . فلما وصلوا بها الى موضع بخارج توزر اجتازت خيل من صنهاجة من قبل والى توزر ، فساقوا الجمال غصبا فتبعها أصحابها رجاء استرجاعها منهم فلما كانوا بيعض الطريق لحقوا جمسلا أعرج لم يصاحب الخييل فقويت به نفوسهم اذ لم يبيق بايديهم ما يبلغون به الى أوطانهم بسمواه ، ويئسوا من يقيت الجمال ، واعلموا ان الوالي قد استأثر بها ، فاقبلوا يلومون يوسف وينسبون اليه ما أصابهم في الجمال ، اذ كان السبب في ذهابها ، وهم لا يدرون ما في نسية الشيخ من تضمينه نفسه قيمة الجمال ، فلما يسر الله تسريعه مــن السجن جاء الى قنطنار فقدم يوسف بن توجينت بما عليه فقصد موضم ابى نوح ليملا فوجده والسراج بين يديه وحوله جمع كثر من أهمل الموضع ، ينتنمون مجالسته لما

يقبسون من ثوره - فقال له ابو نوح يا يوسف انى عازم على المسير الى بسلاد اهل الدعوة ، فهسل تعلم لى مركوبا يبلغنى ؟ قال نعم المركوب حاضر ، وكانت له بكرة اراد عليها الميرة ، فاستبشر وأطرح جميع الملائق لقضاء حاجة الشيخ . ورأى ذلك أكد عليه من غسيره قال فابتدرت الى اجابة سؤال الشيخ، وعجلت الى مرافقته . فممد الى البسط فهيا منه حزمتين فجعلهما وطساء وبسط للشيخ بساطا لا يتاذى به وحمله فيها ، وارتحل يقود به وليس معهسم ثالث .

انسی لا احسبسن السسسؤال لاستقید فسافدنی

قيل وكان يوسمن رجملا عاميا فقال يا شيخ اني لا احسن السؤال واني لمشتاق الى ما استفيد منك لانتفع به ولكن هات من عندك ما فتح الله ، فقال له أبو نسوح : أحبب للناس ما تحبه لنفسك، وأكسيره للناس ما تكرهه لنفسك ، قال فظننت انه لم يفدني كثر الفائدة ، فاذا بجميع الفوائد جمعها لي . قال وسرنا حتى وصلنا سوف فاهتز اهلها جذلا ، وقد تقدم عندهم علم ما حل بالشيخ فغرجوا يتلقونه بالترحيب مسرورين بسلامته مماكان فيه فرحين بقدومه عليهم ، فجعلوا يجمعون ما امكنهم ويحضر كل منهم ما قدر من المال الناطق والصامت ليجبروا مصابه ، فقبل ذلك منهم ليقضى منه ما اعتقد ان ذمته بــه عامرة ، قيل فجاءه رجل بدينار فدفعه اليه فتناوله فقال له بعض من حضر أتعرف من هذا ؟ قال لا قال أنه رجيل نكارى قال ردوه قال فرجع فقال خــذ دينارك . فقال لم ؟ قال لان النفوس طبعت على حب من أحسن اليها و بغض من اساء اليها واني لا اريد ان احبك . فرده عليه .

وخرج الشيخ من هناك قاصدا بلاد بنى ينجاسن مسن ريخ فلما دنوا من البلاد ، قال يوسف لابى نوح اما انت فقد وصلت فان رايت أن تاذن لى فى الوصول الى اهلى قال نمم ، قد اذنت لك فأت أهلك ثم تاتيني باصحاب الجمال ففمل ، فلما جاءه باصحاب الجمال وفاهم ابو نوح اثمان الجمال على الكمال .

ثلاث مسائل يساله عنها محبد بن بكسر ومما سئل عنه ابو نوح فاجاب ما بلغنا ان ابا عبد الله محمد بن يكن رحمه الله ساله بمحراب مسجد قنطنار عن ثلاث مسائل احدها: الطفل من اولاد المسلمين اذا بلغ الحلم ما الحكم فيه ؟ فقال أبو نوح ان انست منه خبرا توليته وان لم تأنس منه خبرا امسكت عن ولايته . فقال ابو عبيد الله او ما تلزمنا معارضة النكار في الحارث وعيد الجيار ، اذ قلنا ببقائهما على الولاية وقالوا فيهما بالوقوف ، فقال ابو نوح ما يلزمنا معارضتهم في ذلك لانا نقول انما كانت ولايتنا اياهم بو لايتنا لآبائهم ، فاذا بلفــوا ورجعوا الى افعالهم زال عنهم حكم أبائهم ، وتوقفنا فيهم اذ صاروا الى حكم انفسهم ، بعد ان لم يكن لهم الاحكـم آبائهم ، واما النكار فقد ازالوا الحكم الذي ثبت من الولاية من غيرهـــم فزال المعنى الذي اثبتوا به الولاية ولم يثبوا ضد ما ازالوا وهو ما يستوجب بـــ البراءة ، فــ لا يلزمنا اعتراضهم . والثانية عن معنى الحبر الذي يؤثره بعض الناس عن النبيء صلى الله عليه وسلم أن جهنم لا تمتليء حتى يضم الجبار فيها قدمه فتنزوى من نواحيها وتقول قطني قطني ، فقال الشيخ ان كان الخبر صحيحا فله وجوه منها ان قدمه هو ما قدم لها من أهل الشقاوة ، وهذا كقوله في الصالحين : « وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق » يمنى والله أعلم : ما قدموه لا القسدم التي هي المضو ، والثالثة مسأله عن الورود التي تقوم بها المجة على السامع ، فقال ان يفهسم ما ورد على سمعه وذلك في افعال الطاعات .

> اهسىل آخر الزمان باخسىلون بعتروك العلم

وذكر يوما فساد الزمان واهله ، وهو يحذر ويسذكر ، فقال لمن حضر مجلسه : ان عشت يا فسلان فسيأتي عليك زمان باقوام يكثرون تتبسع الطريق حتى يذهب بهم في الف من بنات الطريق ، الفضة في السنتهم والنحاس في قلوبهم ، انما يسمعون باضراسهم ، أقسوام يأخذون بالمتروك من العلم ، وقال في مثل ذلك ان شر ما خلقه الله الكفر والفقر وسيبلي بهما أهل آخر الزمان ، فيميشون فقراء ويموتون الى النار لا قدرة لهم على الانقاذ من الفقر ولا اعمال لهم ينجون بها من النار .

ابو نوح ینتفد اهل وارجلان فی سلوکهم

وذكر أن أبا نوح رحمه الله رجع ألى وارجلان بعسد موت الشيخ أبى صالح جنون بن يمريان رحمه الله فوجد البلد قد فست ، والأحوال على غير ما عهد ، قلبث فيهما ما شاء الله ، ثم جمل لاجتماعهم اليه موعدا ، فاجتمع اليه جماعة ممن ينتمى إلى التميين ، فوعظهم وأخذ يقبح عليهم ما ظهر من المناكر لديهم ، فقال : أنى رأيت فيكم شلات خصال غير مرضية ، ولا ناهيا عنها ، أحداها أن نكاح السر فيكم فاش فاذا مر أحد منكم برجل واسرأة مجتمعين في موضع التهمة اشمأز قلبه ، فأن زجرهما عن الاجتماع في موضع الريبة ، قالا أنا متناكحان فكادت أن تظهر فيكم الفاحشة بل ظهرت ، والثانية أن أحدكم يطلق عبيده فلا يعولهم ولا يمونهم ولا يكفيهم طلب معاشهم فينطلقون في أموال الناس على غير رضى اصحاب الاموال ، وعلى غسير أدوان الناس على غير رضى اصحاب الاموال ، وعلى غسير أذهم فيكاد أحدكم يكون سارقا وهو في محرابه جالس .

والثالثة انكم أظهرتم فيها بينكم التعزب والتفرق. فطائفة منكم يقولون مسجدنا ومسجدكم وطائفة يقولون حضرينا وحضريكم ، ويهودينا ويهوديكم . فلم يجسدوا جوابا في مجمعهم ذلك الا انهم تواعدوا ليجاوبوه فلما ابطوا استرابهم . فارتحل عنهم من يومه ولم يبت تلملك الليلة الا في ( تينماطوس ) عند حمو بن اللؤلؤ . قيسل وال أضافه حمو ولما كان من الغد سأله هل رزقت ذريسة من ذرية أثمتنا ؟ قال نعم بنية ، سيمتها أم المؤمن ، فقال ارينيها فاقامها من نومها فاذا هن شعثاء سائلة العينين والانف لصغرها ، فقال ما أراها شيئًا تصلح لأمس ، ولا تقوم مة اما ، فقال لا تقل في أم المؤمن الا خيرا ، فقسال ومندا عسى أن أقسول في مليكسة الوهبية الا أنهسا دون الموافقية ، وقيال حسين الغرض أن وافقيت قلبك فتكيون أولى بها فهذا حسين بالاقتداء بمين سلف ، قيل ولما ازمع الرحلة واعلمه أن طريقه يكون على بلد بني زلغين ، صاحبه حمو مشيعاً وقاضياً لواجب حقه، ومعه ابته ابو عبد الله ومع ابى عبد الله ابته عبد اللسه فخرجوا متتابعين على الطريق والشيخ قد تقدمهم فلمسا كانوا ببعض الطريق وقد حضر وقت صلاة الظهر نادى عبد الله آباه أن وقت الصلاة قد حضر. فنادى أبو عبد الله أباه يؤذنه بمثل ذلك . فقال له حمو اسكت ليس ذلك اليك ولا الى فقد كفيناه ، ثم ساروا قليلا فكان منهما من القول مرارا كالذي كان أولا ، فيكون جواب حمو كالجواب الاول الى أن وصلوا قريبا من المصلى الذي بخارج البلد فمال اليه أبو نوح وأناخ راحلته وأقام الصلاة ، وتقدم وصلي بهم الظهر والعصر . ثم ختموا ختمة العشية ثم صلوا المفرب

ثم قال قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعــــل ذلك في غير خوف ولا مطر .

ابو توح فی مچلس وال زویلة

وبلغنا ان ابا نوح دخل زويلة وواليها حينئذ ابن خطاب واكرم ابا نوح غاية الاكرام ومعه عبد الله بن زورتين الوسياني ، فكان عنده في اعلى درجة قيل فجلس ذات يوم في مجلس ابن خطاب وحوله رجل يهودي يقالله حلبي يزعم انه حبر فقال أبو نوح كالمداعب : أسألك يا يهودي عسن ثلاثة مسائل فان اجبت عنها فانت حلبي وان لم تجب فانت خلبي ، احداها رجل ضرب عنق نفسه فابانها متى قتــل نفسه افي حال حياته أم في حال موته ؟ والثانية الراكب في السفينة بماذا يطلب الراحة والسكون لا يمكنه عسل حال ؟ والثالثة رجل رمى رجلا بسهم فمات الرامي قبله ثم مات المرمى بعده اقتله حيا أم ميتا ؟ فبهت اليهودي فلم يجد جوابا . فقال له ابن خطاب تفضل علينا يا شيـــخ بالجواب ، قال نعم اما الذي ضرب عنقه فابانها فانه قتل نفسه في حال الموت بما فعل في حال الهياة . واما الذي في السفينة فلا يخلو من الحركتين حركة نفسه وهي اكتسابية وحركة السفينة وهي اضطرارية ، فلم كانت الحركتان اكتسابيتين أمكنته الراحة بالكف عنها ، واما الرامي فانما قتل المرمى في حال الموت بما فعل في الهياة كالمسألة الاولى .

ومعن انتفع بصحبة ابى نوح وظهرت عليه بركتسه سريعا المعيز بن فضالة المراغنى ، فانه صاحب آبا نوح من قنطنار الى سوف وابو نوح راكب على بغلة والمعيز ماش على رجليه ، فلما وصلا سوف جعل ابو نوح يئن ويشتكى الم السفر ، حتى كان من قوله ليس فى بدنى عظم الا وهو واجد ألما . فقال المعيز لكنى لا اجد ألما ، ولا أحسه ، فقال

له ابو نوح اما اذا كنت هكذا فقد وجب عليك الحج مسن وقتك ، قيل فتلقت هذا الكلام منه أذن واعيــة ، فتاب وتنحى عن الامور الدنيوية من فوره ، وباع من عقاره ما قضى من ثمنه صداق امرأته ، واستعد للحج حتى قضاه ورجع ونفذ وصيته حيا ثلاث مرات ، وكان يختلف الى مجالس الذكر حتى مات على هذا الحال الزكي فضرب به المثل: ( من كان تائبا فليتب كتوبة المعيز بن فضالة ) .

## « ذكر شيء من أخبار أبي مسور بن وجين الراسني وابنية أبو زكرياء رحمهما الله »

ابو مسور وابتسبه

كان أيسو مسسور أول من اشتهم من يستى ذعريه اليراسي يراسن بالعلموم والفضمل وكمان تعلممه بجيل نفوسة قرأ على ابي معروف وابي زكرياء يحيى بن يونس السدراتي رحمهما الله وكان حينئذ مقلا من المال. فكابد من ضيق العيش في صبر وكتمان ما لم يكابده غره ، كان ربما أخذ شعرا فطلب من الصبيان من يقليه له ، فيقتات بــه ، فان لم يجــد من يقليبه صره في طـرف ثوبه ، ثم رشه بالماء حتى يبتل فيقتات به ، وكان ياوى الى خربة بجمع به عنمه قرية نيأكل فيها ذلك الشمير في خفاء ، لئلا يطلع على حاله اللغر وعناء الطلب احد ، ومكث على هذا حينا من الدهر لم يفطن به احد ، وكان اذا جاء الى مجلس المشائخ قمد في آخر المجلس لمداثة سنه ، فيلازم الجلوس والناس يقومون فكلما قام احد ممن

> بينه وبين الشيخ تقدم هو ، حتى اذا لم يبق أحد بينه وبين الشيخ ، فيصر بين يديه ، فلا يزال يسأله حتى يقوم من المجلس ، فلم يزل كذلك الى ان كان ذات يوم بمجلس مع

يسأله كالمادة ، حتى هم الشيخ بالقيام فقام أبو مسور لقيامه ، وكان الشمير مصرورا في طرف ثوبه ، فانحلت عقدة الصرة وتبدد الشمير على الحصير ، فنادى الشيسخ يا معشر نفوسة ما ترفعون من رفعه الله ؟ فجاءت جماعة شيوخ سمعوا نداءه مسارعين وكل منهم مشفق ان يسبقه الآخر الى البركة التي دعاهم اليها الشيخ فتنازعوا فيها ليه . تسارعوا حتى أثروا أحدهم بان يكون متكفلا بابي مسور ، فيقرم بمؤونته . فلما كفي مؤونة الميشة تفرخ للطلب ، فضاعف الاجتهاد ولازم القراءة حتى حصل مسن المعلم ما قدر له ، ولما اراد المسير الى أهله اشتغل بانساخ الكتب فير به شيخه ابو معروف وهو ينسخ ، فقال له هذه تجارة باثرة «يا يسجا» ، فقال نعم لمن ضيع دراستها واتكل على خزنها ، هذا الذى اراده الشيخ لا انه يذم اقتنساء على خزنها ، هذا الذى اراده الشيخ لا انه يذم اقتنساء الكتب ، وانعا يذم الاعتزاز بها واضاعة الحفظ والمذاكرة

وفى المدة التى عزم فيها على المسير تزوج امراتسه النفوسية التى ولد له منها ابو زكرياء ، وكان سبب تزوجه اياها ان شيخا من مشائخ نفوسة من اخوال ابى مسور رحمه الله ، وجه أبا مسور خاطبا اليه فوقع فى نفسها ابو مسور دون مرسله ، واشارت له الى ذلك ، فلما فهمه عنها ابو مسور رجع الى صاحبه فقال انظر لنفسك رسولا اليها ، فقال له الشيخ لملسه ارادتك ، اما والله لأخطبها عليك قمضى اليها خاطبا على ابى مسور ، فتزوجها وقدم بها الى جربة ، وقد كانت الجزيرة حينئذ ليس فيها احد الا على مذهب خلف بن السمح ، غير نفر قليل قد تقدم ذكرهم ، فدعاهم أبو مسور الى مذهب الوهبية فاجابه منهم من اراد الله به خيرا ، وكان بها حينئذ رجل من زواغسة من اراد الله به خيرا ، وكان بها حينئذ رجل من زواغسة

نكارى يقال له خلف بن احمد ، وكان ذا مال كثر ، وكان متكرما فكان يصنع الطعام ويدعو اليه الناس ويدعوهم الى مذهبه ، فكل من اجاب ابا مسور كان وهبيا ، ومن اجاب خلفا كان نكاريا حتى لم يبق في الجزيرة احد على مذهب ابن السمح بل صارت كلها تبما لابي مسور ، أو لخلف بن احمد . فاقام ابو مسور في الجزيرة تجتمع اليه الجماعات لطلب العلم واخذ السير وانتهاج الطريحق ، وبني ابسو مسور المسجد الكبير بجربة المعروف (ببني يراسن) ومات رحمه الله قبل تكميله ، فكمله بعده ابنه ابو زكرياء فصيل رحمه الله ، فكان به فاتعة كل خر وصلاح وطليمة كل يمن وفلاح ، ولهما بجزيرة جربة وغيرها من المناقب ورفيع الدرجات وعلو كريم المراتب ، ما هـو منشور في الاقطار . ولو سكتوا اثنت عليهم المقائب .

وتقسواه

سئل الشيخ ابو نوح سميد بنزنفيل غير مرة عن الرجل فضل ابي مسمود المشهور من أهل الولاية اشتهارا فاشيا في العامة ، من غير ان يثبته عندك الازكيام ، أعليك ان تتولاه دون الاطلاع على احواله ، أو شهادة من ترضى شهادته في ذلك وأمثاله ؟ فكان جوابه لكل سائل سأله عن ذلك اما مثل ابي خزر في افريقية ، وابي مسور في جربة ، وابي صالح في وارجلان فنعم ، واجتمع ثلاثة من المشائخ الموصوفين بالعلم والدين فمر بينهم ذكر أبي زكرياء فصيل رحمه الله ، فوصفه كل منهم بمبلغ معرفته ، ولا تنكر ان يكون قد وافق كنـــه صفته ، احدهم ابو محمد عبد الله بن مانوج ، والثاني ابو عمران موسى بن زكرياء ، والثالث ابو عبد الله محمد ابن بكر رحمهم الله ، فكان قول أبي محمد لو كان الوحي ينزل في زماننا لكان ابو زكرياء اهلا لأن ينزل عليه الوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : ابو عمران لو كانت الامامة في وقتها لاستحقها ابو زكرياء ، وقال ابو عبد الله لو اجتمعت خلال النبر والبر كلها بيدك ، واردت ان تزيد منها في أبي زكرياء لم تجد لها فيه موضعا للمزيد لاحتوائه عليها ، قال الراوى رحمه الله اما قول ابي محمد فانه لا يعني بها التقدم على الله ، وانما يعني كثرة علمه بالفرائض والنضائل والنوافل كما كان الانبياء في زمانهم صلوات الله عليهم ، وعلى نبيئنا محمد عليه الصلاة والسلام ، واما ابو محمد فانه لا ينسب اليه جهل معنى قوله تعالى : ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) متنى قوله تعالى : ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) قلت والاعتدار من هذا بوجوء كثيرة ولعل الاختصار من ذكرها أجمل .

قيسل وكان أبسو زكرياء قسرأ بافريقية على خزر رحمه الله وكان شيخه ، حدث غير واحد مسن اسحابنا ان ابا زكرياء وجهه ابوه الى نفزاوة في سنة ممحلة ووجه معه جمالا وبضاعة ليمتار تمرا من بعض قسرى فرمرين) فلما وصلهم اجتمعوا واتفقوا ان يعلموه بما عزم عليه من المعاوضة فاقتضى نظرهم ان أوقروا جماله يمسك منها لنفسه شيئا ، وذكر أنه باع عمامته ليستمين يمسك منها لنفسه شيئا ، وذكر أنه باع عمامته ليستمين الطلب ، فسافر اليه من هناك ومكث عنده ما قدر اللسه مجتهدا في طلب العلم ، الى ان حصل منه ما شاء الله ، ولما وقسع ذكر الجمال وقسع ذكر القيام بطلب شار الشيخ أبي القاسم كسر ابو زكرياء راجعا الى جربة ليستأذن اباه ، ويوصيه فيما يوصيه ويودع أهله ، فلما قضى من ذلك ما كان في نفسه يوصيه ويودع أهله ، فلما قضى من ذلك ما كان في نفسه يوسيه ويودع أهله ، فلما قضى من ذلك ما كان في نفسه

سأل المحاللة من أبيه فقال أنت منى في حل من جميسع حقوقي عليك الا واحدة وهي كونك رددت الدراهم من نفزاوة ولم تبقها بيدك تستعين بها على طلب العلم ، ثـم ان أبا زكرياء خرج من جربة متوجها الى افريقية نحو أبي خزر ، فلما كان ببعض الطريق سمع بغبر الهزيمة التي تقدم ذكرها فرجع .

زكرية فصيل

ومما يؤثر من ورعه رحمه الله وتحرجه ما بلغنـــا أن عافر وحم عن أبسى عاملا من عمال السلطان خرج على بني يراسن فوظف عليهم خراجا كبرا ، فقال ابو زكرياء للعامل انهم غر قادرين على هذا القدر ، فقال له وعلى كم تراهم يقدرون ؟ قال يقدرون على كذا وكذا . فسمى له عددا فاقتصر العامل على القدر الذى ذكره ابو زكرياء فقبضه منهم ، ثم بعب ذلك راجع نفسه أبو زكرياء فندم على ما فرط منه ، شم تصدق بقدر ما قبض مما وظف ، وأخرجه من مال نفسه للفقراء والمساكين . وقد قيل انه غرم ذلك الخراج كلمه من مال نفسه ورأى انه كان الذي اوجب عليهم غرم جميع ذلك المال ، وهذا هو الصحيح ، ومن تحرجه أيضا ما بلغنا ان رجلا غريبا كان نازلا بجربة تاجرا بها ، فاخذه عامل من عمال السلطان فسجنه ليفرمه مالا ، فشفع فيه أبو زكريام عند العامل ، فشفعه واطلقه ، فلما كان بعد ذلك بمدة اذا بالتاجر قد اهدى اليه قميصا مستعملا ، فأبي أن يقبضه ، فقال له التاجر ادفع الى رأس مالى واترك لك قيمة الخياطة فأنى خيطته بيدى ، فامتنع من قبوله اصلا . ومما يؤثر من كلامه انه قال : اذا قعطت الارض فان الجنة تنال بقبضة من الطعام ، واذا قحط الاسلام \_ يعنى مسه ضعف \_ فان الجنة تنال بكلمة حق ، وقد اجتمع القعطان

في وقتنا هذا على ان قعط الاسلام اشد من قعط الارض ، وله امثال كثيرة حكيمة منتشرة في الناس يقتدون بها في أمورهم ، حتى ان بعض المشاشخ قال لو ان الالفاظ المكيمة التي يلفظ ابو زكرياء تثبت وتحضر في الدواويسسن لضاقت عنها . وكانت له بديهة حاضرة في كل فن فسلا يجوز عليه مكر ماكر ، ولا احتيال محتال .

وبلغنا ان أهل الجزيرة وغيرهم مسبن قبائل زواغسة ضمهم بالجزيرة محفل كبير عظيم لاهل المذهبين في مهسم ، وحضره شيخ من شيوخ النخلرة ودعاتهسم فأراد النكارى وحضره شيخ من شيوخ النكارة ودعاتهسم فأراد النكارى ان يستنزل ابا زكرياء في ذلك المحفل المظيم مما يتوقع اللبس على المامة ، ويدخل الوهم عسلى ذوى المقسول الضميفة . فقال له النكارى بعد كلام طويل يا ابا زكرياء نين وانتم كلنا نكار ، فانا منكرون ما كان مسن تحكسم الماكمين بصفين : أبو موسى. وعمرو ، فغطن أبو زكرياء في ابتداره وقال : أما أنا فلست بنكارى ، فخساب سعى المائد القوم ، أرأيت لو سكت ابو زكرياء وهذه احسد مكائد القوم ، أرأيت لو سكت ابو زكرياء وصدقه في مثل ذلك المحفل ؟ أليس ذلك موقعا في مسامع الحاضرين ، فرسيما في الغائبين عن ابي زكرياء غير ما هو عليه ؟

الوساوس وما يطط فى القلب لا يفسد الايمان

قيل وكان في زمانه بجربة شيخ مسن أهل المسلاح والاجتهاد مع البله وكان يكني ابا محمد فمرض هذا الشيخ في آخر عمره ، فدخلت عقله وسوسة ـ وربما كان ذلك الخوف من هرمه أومالنغوليا لمرضه ـ على ان الاوليام معفوظون ، فعاده في هذا المرض ابو القاسم يونس بن أبي زكرياء ، فقال له يا يونس ان الشيطان قد استفزني

وكادني ، حتى كاد ان يهلكني ، ويفسد على توحيــــدى واخلاصي ، بما يلقيه في خاطري من الوسواس ، واني لأخافه على نفسى لما أنا فيه من ضعف الجسد ، وضعف العقل لكبرى ، فيادرني بابيك ليمالجني ويداوى علتى قبل ان يدركني الموت وانا على المال ، فابتدر ابو القاسم الى ابيه فاخبره بخبر الشيخ ، فجاء مسرعا فتارة يمشى ، وتسارة يجرى وهو في ذلك كله يبكي حتى قدم عليه ، فقال لــه الشيخ هلم يا طبيبي ، فان الشيطان اولع بي واستفزني على ضعفى ويخيل لى كانه يقول لى : كيف ربك ؟ ويخطر ببالى ما اخشى ان يصيرني الى الهلاك . فقال له ابو زكرياء اعلم يا شيخ ان كل ما يخطر ببالك ويتمثل في وهمسك ويحضره عقلك ويبلغه ذهنك فانه خلق من خلق الله تعالى ولا يغطر بالبال الاما تدركه المواس أو شبيه بما تدركه والله عز وجل متعال على الاشباه والانداد والاضداد ، واعلم ان ثفي هذه الخواطر عن الله هو من محض الايمان واخلاص التوحيد ، فقال له الشيخ قد داويت علتي وشفيت علتي آجرك الله يا ابا زكرياء ، يا بني .

ان احكى فى هذه الحكاية (1) ان آبا زكرياء كانت به هله المؤمر السرور على علم تعتاده وكان مما يهيجها عليه لحم العنز لا سيما ان كان مبادة المثن يائتا باردا ، فكان يجتنب اللحم المنسزى واللحم البائت البارد ، فلا يكاد يقدم عليه ، ومتى استممله يوما ثارت عليه علته ، فحضر فى هذا اليوم مجيبا دعوة ابى محمسد كما تقدم وكان صائما صوم تطوع ، فناوله ابو محمسد قطمة من لحم بارد عنزى بائت ورغب اليه ان يأكلها ، فقال له يا شيخ ان هذا آخر النهار ، وانا صائم ، وأيضا فان بى

 <sup>(</sup>۱) گذا بالنسنغ ولمل صواب العبارة هكذا • وسد أن حكى هذه الحكاية ذكر أن أبا
 ركريساه النخ

علة لا تكاد تخفى عليك ، فقال له سألتك بالله المطيم الا ما اكلت فلم يمكنه الا مراقبة قلب الشيخ ، وموافقته ، فتناول اللحم وأكل منه ما قدم له . فمنذ أن أكل ذلك اللحم شفاه الله من تلك العلة . ثم لم تعد له حتى لقي الله . قيل وانه أتاه بعد ذلك أت في منامه فقال له : اعلم ان موافقتك لقصد ابى محمد وتطييب نفسه وادخال السرور عليه افضل من عبادتك سنة ، قيل وانه من ذلك اليوم يأكل المتحل التي ذكر ناها ولا يجد لها الما .

ومن شكره لنعم الله تعالى ان امرأة معدمة جاءته تسأله شيئًا من الزيت لتدهن به رأسها وقد أضربها الشعث فأخذ أبو زكرياء اناء ليملأه لها زيتا ففض خاتم خابية مــن خوابيه ، ونظر وفكر فيما وسع الله عليه من الرزق ووهب له من الخبر ، ففاضت عيناه بكاء ، وهو يقول اللهم لا نسب بینی وبینك استوجب به الحیر دون كثیر من خلقك ولكن بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ، ودموعه تقطير على الزيت ، ومن اطراحه حظ النفس ما ذكرنا انه خرج مرة في بعض حاجته فجنه الليل وهو بمقربة من منسنول موسى بن الارب ، فقصده وسأل عن موسى فاعلم انه غائب ، فخرجت اليه امرأة موسى ولم تكن تعرفه ، فقالت له مــن انت ؟ فقال انا ضيف . فقالت ما اسمك قال فصيــل ، فانكرت الاسم ، الا انها قالت له ان الاضياف ثلاثة منازل فيما يقرون به ، فضيف يقرى باللحم فاما عقب يرة واما ذبيحة ، وءاخر يتأدم بالزيت وءاخر بغير ادام ، ولا ادرى أى الثلاثة انت ؟ قال اجعليني ممن يتادم بالزيت ففعلت فلما كان بعد ذلك قدم بعلها فاعلمته ، وقال ويحك فان ضيفك ابو زكرياء فقبح عليها ما قابلته به واستعظمه - ومن تعرجه ایضا ما یلغنا ان رجلا من أهل صفاقس بطبیقه الودیمة دخل جربة تاجرا ثم اراد الحروج وبیده بضاعة فاراد ان ملاسه

يضعها في امانة ابي زكرياء فامتنع ابو زكرياء من قبول وديمته فلم يزل يلح عليه حتى قبلها وكان قبوله بمد ان قال لا افعل الا ان تهبها لى حينا ففعل . وسافر الصفاقسي فاخرج ابو زكرياء البضاعة وعدها ، وعلم كم جملتها . فلما حال المول اخرج عنها الزكاة من ماله ، وهي موفسرة ففعل ذلك سنين عديدة كل ذلك ينتظر قدوم الصفاقسي فلم يقدم ، وطالت غيبته الى ان سمع بان مجاعة عظيمة في صفاقس مهلكة ، فقال ابو زكرياء في نفسه يمكن ان يكون صاحب الوديعة في شدة احتياج اليها ، وان المانع من وصوله اليها عدم القدرة ومتى خاطرت فان نجاني الله احييت نفسا واديت امانة ، وان هلكت الوديعة غرمتها من مالي ، قيل وكان ذلك في فصل لا يمكن فيه ركوب البحر لاضطرابه وكثرة أهواله . فأخذ البضاعة وركب البحس فسلمه الله عز وجل فطاب الى ان وصل صفاقس فسأل عن دار صاحب الوديعة ، فدل على داره فقصده فوجده في حال شديد ، بحيث لا يمرف من يخاطب ولا ما بــه يخاطب ، فخرج ابو زكرياء الى السوق فاشترى طعاما بقدر ربسع دينار ، و بادر صاحبه فجعل يعلله فيأكل شيئًا بعد شيء حتى انقذ من الهلكة وكان على شفا منها ، فلما ذهب ما به من الضر فتح عينيه فعرف ابا زكرياء فقال له ما الذي اقدمك في هذا الحال يا شيخ ؟ فقال اقدمتني وديمتك ، هاهي هذه فخذها فرغب اليه أن يقتسمها فامتنع أبو زكرياء من ذلك وتضجر ، فدفعها له ورجع الى جربة موفورالثناء والحسنات الا انه ربما ذكر هذه القصة بعد ذلك فيقسول لو لا اني

تبرعت بدفع الزكاة من مالي لكان لي ان اخرجها من تلك تعنت الشيخ البضاعة ، ومن جهاده لنفسه يذكر ان الموضع الذي كان يصلي فيه الصبح هو موضع معروف لا يتحول عنه فذكر لنا ان الموضع المذكور متى آتاه آت بعد انصراف الشيخ من صلاة الصبح وجد ذلك الموضع كأنما توضأ فيه لكشمرة بكائه وخشيته وذكر ذلك أيضا لابنه زكريام ، ولما مات رحمه الله وكان ذلك ليلة من رمضان ، كان ابنه زكريساء حينتذ يصل في المحراب الناس قيام رمضان ، فلم يكن عند احد علم بموته حتى سمعوا امته تصيحوتقول: مات سيدى يا سيدي زكرياء . فدهش الناس كلهم وخرجوا من صلاتهم وذهلت عقولهم الا زكرياء ، فإن الله ثبته فتمم صلاته ، فاضطربت الجزيرة تلك الليلة وكائما قامت قيامة عسل أهلها ، وبلغنا أن عاملا من عمال السلطان دخل جربية فسأل عنه ، فاهلم بموته فقال دلوني على قبسره لازوره ، من امرؤ عالم و اتبرك به ، فلما وقف على قبره قال : عاش حميدا ومات فقيدا ، اللهم ارحمه واعد على بلده وأهل بيته ، وقال فيما قاله حينئذ مات امرؤ عالم ان سيموت ، وقال ابنه زكرياء انما مثل ابي كمثل حمولة حملت حملا ثقيلا موقرا ، وقد رأت المكان الذي يعط به عنها حملها فاسرعت لطلب الراحة، قلت هذا من احسن الامثال التي تضرب في مثل ابي زكرياء يريد بالممل الثقيل هذه الحياة ، لان الدنبا سجن المؤمسن وبالاسراع الممل بعد الموت ، وهذا شأن من احب لقام الله عق وجار ،

## ذكر جعل من اخبار أبى عبد الله معمد بن بكر رحمه الله ، وترتيبه الحلقة وتبيينه حدودها وتأسيسه قواعدها وتعريره قوانينها

كان أبسو عبد الله من أكثر الناس علما وورعا وله السبق في أنواع كثيرة من الفضائل وهو أول من الهم سلوك الطريقة التى حفظ الله بها هذا المذهب، فرسم المهمل ، وقيد الشارد ، فامتاز طريق الصلاح من طريق الفساد ، ووضح طريق الني وطريق الرشاد قرأ على كلا الشيخين أبى نوح سعيد بن زنفيل وأبى زكرياء بن أبى مسور وغيرهما ، رحمهم الله ، وكانت لكل واحد منهما به عناية ، وله فيه حسن نظر .

يتوسسم فيه شيخه اقع والصلاح

وبلغنا انه في ايام قراءته على ابي زكرياء نظر اليه ذات يوم فرأى اجتهاده وحسن سياسته ، وتمسكه بخلال المير ، فقال ان أصاب خرصى ولم تغطأ فراستى فان هذا الفتى يعيى الله به دينه ، فصدق تفرس الشيخ ولم يغب ما نظر بعين البصيرة ، فبلغنا انه لما مات أبو نوح وقسد عمت بركته على ابى عبد الله ، وحصل من العلوم خيرا كثيرا ، الا ان بضاعته من علم اللسان كانت مزجاة ، لم ير أن يتماطى من العلوم حتى يحصل الكفاية مسن علم الفصاحة فقصد مدينة القيروان ، واقام بها مدة يتعلسم اللغة والنحو ، حتى اكتفى من علم الفصاحة فصدر عسن المتيروان ، وبعد ذلك دارت عليه الحلقة .

وسبب ذلك ومبدأه ان الشيخ ابا زكرياء وجه ولديسه مبسمه تشميس زكرياء ، ويونس ، وابن أخيه أبا بكر بن يعيى ، وغيرهم الحلفة من اقاربه في جماعة ، وقال لهم اطلبوا ابا عبــد اللــــه

فحيثما وجدتموه فلازموه ، واقرأوا عليه ، وحيثما كان فكونوا معه ولو في شغل دنياه، فخرجوا من جربة حتى اذا كانوا في جبال تمولسة ، وكانت حينئذ ليس فيها احد من أهل الدعوة ، فانهم تغيروا ، وبدلوا الا « يصليتين » عسم الفقيه ابي الربيع سليمان بن يخلف ، ونساء واطفال ، قيل ، فعدل الطلبة عنها جانبا وقصدوا الموضع المعروف « بأمدر » ، فسمع يصليتن بقدومهم وعدولهم عن موضعه فساءه ذلك ، وأقبل اليهم ، ورغب كل الرغبة ، وسال منهم الرجوع الى « تعوسلة » فلم تكن منهم اجابة ، واعتذروا بكونهم عاجلين ، وكونهم خلفوا منزله ، وانسه لا يلزمه تضييفهم ، ولا تعلق به من هذا نقيصة ، فلما رأى يصليتن امتناعهم من اجابة سؤاله ، قال لهم اسا ان فعلتم ما فعلتم فاني لم يبق لي ولا لمن معي رجاء يعلق به ، وسأرجع الى الموضع فأخذ بأيدى النساء والاطفال ونرجع كلنا إلى أهل الخلاف . فلما سمعوا ذلك منه اجابوا سؤاله ووافقوه في الرجوع إلى تمولست فأقاموا بهما لديمه في كرامات بليفة اياما ، وكلما حضر الطلبة عنده على كرامة واجتمعوا في وقت ، حظ النسام والاطفال فقال لهم : هذا دينكم (I) وهؤلاء أهل دينكم ، كل ذلك ليتمسكوا ببعض دينهم ويكونوا على ثقة من مذهبهم ، فكانوا على ذلك حتى تيسرت لهم الطريق.

المسير الى الشيخ ابي عمران موسى بن زكرياء «بتاجديث» ليزيد عليه ما لا بأس به من علم الفروع ، فقصرت عليهم الخطا ، وقرب الله عليهم ما كانوا يظنون انه بعيد . قالوا ما اعتقدنا الا أن الله عز وجل يسر علينا ببركة الشيخ يصلبتن ، وموافقتنا اياه ، وادخالنا السرور عليه وعلى من معه ، قلما ألف الله شملهم بابي عبد الله ، اعلموه بما جاءوا في طلبه ، والقوا اليه ما فارقوا عليه جزيرة جربة، وما وصاهم عليه الشيخ ابو زكرياء ، وأكد عليهم في ان يكون ، ورغبوا اليه في ان يجلس لهم ويرتب لهم الحلقة ، فامتنع كل الامتناع . ومكثوا اياما يراودونه على ذلك ، ويلعون عليه في الطلب ، ولم تكن منه الاجابة . فلما كان يوما من الايام وهو بمسجد المنية والطلبة يكررون الرغبة الى ابي عبد الله ، اذ خرج رجل من تقيوس متوجها الى الحامة ، وخرج معه صاحب له فشيعه ، فلما افترقا نادى احدهم الآخر : ان يا فلان فاصغوا اسماعهم الى صوت. فقال له الآخر لبيك ، فقال له اجعلها لله لا تخب ، أو قال افعل فعلتك لله فلا تضيع ، قيل فلما سمعوا هذه المقالة تفاءلوا بها واقاموا بها الحجة على ابي عبد الله ، فأوجب حينئذ على نفسه واجاب ، وعطف عليهم بما سمع ، الا ان اجابته كانت على شرط ان لا يسئلوه عـــن مسئلة ، ولا يجيبهم حتى تعضى أربعة أشهس فتأسست الحلقية في مسجد المنية ولبثوا مدة على الحالة المشترطة ، والاقاسة لم يعقدوا عليها نياتهم ، وانسداد السبيل ينقص عــن المركة عزماتهم ، فإن ذلك كان في العام الذي قامت به زناتة على صنهاجة ، من ناحية طرابلس ، ويعرف ذلك المام بمام هزيمة الابراج، فكثرت الزلازل وامتلأت الارض

خوفا ، والشيخ في اثناء ذلك يستخير الله فيما يقدمه من أموره ، حتى فتح الله عليه برأى فشاور اصحابه فقال لهم ان هاهنا ناســا رقــاق القلوب ارجــو ان ينتجع فيهم الاسلام ، ويتفقوا ما نحن عليه بالقبول ويكونوا لهذا الخير أهلا وهم : مغراوة ريغ،فما رأيكم في الانتقال اليجهتهم ؟ قالوا في رأيك اليمن والبركة ، فسروا بذلك سرورا عظيما ، واغتبطوا أي غبطة ، فلما اتفقر أيهم على الانتقال «الى ريغ» قدم ابو عبد الله رسولا الى أبى القاسم يونس ابن ويسزكن الويليلي ، وكتب اليه يعلمه بما عزم عليه هو وتلامذته من التوجه ، والعمل برسم دراسة الملوم ، واكد عليه في ان يهييء غارا تجتمع فيه التلامذة يأوون اليه ويعلقون فيه ، وتكون فيه دراستهم وانفرادهم ليتسنى عــزمهــم واجتهادهـــم ، فأخــــذ أبـــو القاســـم في عمل الغار ، وفيه ييسر ما يصلح شأن الحلقة ، فما قدم ابو عبد الله وتلامذته الا وقد تيسرت أمورهم بلطف الله عز وجل ، فاقاموا عند بني ويليل مدة ، ثـم انتقل أبو عبد الله وتلامذته الى « تِينِبَسْلي » فرتب بهـــا الحلقة ، وشيد من كريم البنيان ما يتشبه بها العزابــة ويتشبهون به الآن ، وان كان الناس قد فسدوا ، وفســد الزمان فهذا سبب قعود الحلقة المباركة الصادرة عن اكرام مشاركة بين الشجرتين الطيبتين المسورية والبكرية بخطبة واجابة كانتا في الله ، فتولدت بينهما هذه الانوار البهية فلنذكر لمما من الآداب التي جملها قوانين ، وصيرها مهيما لسالك سبل العلم والدين ، وكان انتقال الشيخ ابي عبد الله الى زيع سنة (409) تسع واربعمائة فلذلك يسمى الغار الاول المذكور التسعى نسبة الى هذه السنة .

## ذكر لمع من سر الحلقة وما ينبغي لاهل طريق العزابة أن يلتزموه وأن يعلموه ويسموه مما رتبه الشيخ أبو عبد الله محمد ابن بكر رحمه الله

كان مما رتبه أبو عبد الله من سر الحلقة فيقى رسما يقتدى به أن جعل للعزابي الذي نظمه هذا الاسم في سلك المتدينين ، واعتزل عن دناءة الاجلاف الدنيويين علامات ، ليعرفوا بسيماهم ، ويتميزوا من سواهم .

من أهل الحلقية

فمنها انه أول ما يتجرد من طريقة أهل الدنيا بحلمق هيئة لبلس العزابة شعر رأسه ثم لا يتركه يعلول ابدا ، فالعزابة من شأنهم عدم الشعور ، ومنها ان لا يلبس ثوبا مصبوغا الا البياض ولا بأس بعلم العلرفين والطراز ما لم يتفاحشا ، ثـم ان اقتصر على عباءة أو ملحفة لم يشنه ذلك ، ولم يعبه بل ذلك به اليق ، وان لبس ذلك على قميص كان أكمل ، ما لـم يكن مبتدئا ، ولا سبيل على اقتصاره عسلى قميص ، أو قميص دون اشتمال أو التحاف أو ارتداء ، وان اعتـــم فالتلحي على ما جاء في الاثر ، وليس لبس العمامة يضربة لازب ، بل لا بأس باستغنائه عنها ، فإن اقتصر على الميامة أو اللحاف غطى رأسه والقي الطرف الاعلى من هدب حاشية الجانب الايمن على الماتق الايسر لا يلقى الهدب كله على العاتق الايسر ، فإن ذلك مود إلى انكشاف العورة .

وأهل الملقة صنفان آس ومأمور على ما يأتي تفصيله ان شاء الله ، فالآمر اثنان : شيخ الملقية أو مستنابه ، والعريف ؛ فالمعريف اثنان منفرد وغيرمنفرد فالمنفرد اثنان عريف أوقات الختمات والنوم ، وعريف المرفاء ، وهم من

حملة القرآن يكون منهم من يكتب عليه طلبة القسرآن الواحهم ، ويصححونها ويحفظونها على حسب ما يأتى بيانه فهؤلاء لا يحصون عددا ؛ والمريف على أوقات الدراسة ربما كان واحدا وربما اكثر فهر على قدر الاحتياج اليب ونحو ذلك ، والمأمور ثلاثة ؛ طبقة القرآن ، وطبقة فنون الملم ، والعاجزون ، ولجميعهم أوقات ، لما يختص به كل وقت منها .

الهسام التى يتولاها الشيسخ

فالشيخ يتعلق به اشياء منها الجلوس لطلبة فنون العلم في وقت معلوم ليأخذوا عنه فيه الدرس ، ومنها الجلوس بأثر الختمات للجواب على الاسئلة في أي فن كان ، ويداكر تلاميذه فيما حصلوه قبل ذلك ، فيستفيدون ويستفيد من حضر، وتختص غداة الجمعة بزيادة ذكر شيء من الوعظ ان امكن ، ومنها الاستفتاح وهو قيامه في الثلث الأخير من الليل أو في الربع الاخير منه فيأتي الى موضع الاستفتاح فستميذ ويبسمل ، ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويبتدا من حيث انتهى مجلس الاستفتاح من القرآن في الليلة التي قبلها فيهب كل نائم فمنهم من يصير معه في المجلس ومنهم من يخرج فيدرس وحده ، لا يخرجون باجمعهم ولا يصبرون الى المجلس باجمعهم ، بل كيفما تيسر ، فيقرأون القرآن حتى يؤذن مؤذن الصبح ، فيقطعون القراءة ويدعــون كالمادة من بعد صلاة العشاء الى وقت أذان الصبح ، ومنها ان يجمعهم في يوم الجمع؛ وذلك يوم الاثنين والخميس ، فيعظ ويذكر ويعذر ، ويورد امثالا حكيمة وحكايات زهدية ، ثم يمحص جميع من حضر فيسأل عن أحوالهم واحدا فواحداء ويفقد العرفاء فمن حمدت احواله حمد الله وشكره على فوزه، ومن عيب شيء من احواله قان كان

صغيرا أقيم الى زاوية معروفة بان تكون موضعا لتأديبهم ، ثم اجتهد في عدد ما يجلد تأديبا والكبير اليالخطة والهجران ومنها اذا قدم قادم من بلد قريب أو بعيد ، فلا يخلو اما أن يكون عابر سبيل أو طالبا للاقامة والدخول في زمرة أهل الملقة فيشاور الشيخ في كلا النوعين ويستأذن في شأنهم فان كان عابر سبيل كان له حظ فيما فتح الله عليه من المأكول غير المدخر ، فيفتح ذلك ولا يحفز (z) عليمه في مالازمة الاوقات ، ولاحظ له في شيء مسن الفتوح التي تبدخر لامن طعبام ولامن غسيره وان كان يريد الدخول في الحلقة استأذن الشيخ في شأنه فيكشف الشيخ عن احواله ، وما كان عليه في الموضع الذي قدم منه ، فإن اطلع على صلاح احواله أذن له في الدخول لا غير . فيكون من أهل الحلقة له ما لهم وعليه ما عليهم ، وان اطلع على نقيصة ، وأحوال ذميمة طرده لا غير ، وأن تعذر لبعد داره الاطلاع على الاحـــوال أو اختلفت في صلاحه وفساده الاقوال توقف حتى يستبرىء ويستعلسم حميدها من ذميمها ، وصحيح الاقوال من سقيمها ، فان اطلع على المتر الحقه بأهله ، وان اطلع على شر أفضاه الى نوعه وشكله ، وحكمه في مدة الاستبراء حكم المسافر عابر السبيل في عونه ، لاحظ له في المقتسم من الفتوحات المدخرات ، والمعين ، وكونه لا يحفز عليه ، وكونه لا يمنع الماكول فان كان تائبا ميتدا أذن له . ومنها ان عليه تولية من الاقوات ، ومنها الاذن في قسمة ما يفتح الله من رزق مما يدخيل عليهم ، أو مما هو مين اغتلالات الاوقاف ،

<sup>(2)</sup> من حفزه عن الشيء : دفعه اليه وأعجله .

ومتى يقسم وعلى من يقسم ، ومنها الحكم بين المختلف ين والمختصمين من التلاميذ فيأخذ المظلوم من الظالم وينصف المحسن من المسيم .

> الهام التي يقوم بها العريف

والعريف المكلف بالختمات وأوقات النوم يتعلق بسمه ارتصاد حزب الفدو في المجلس الذي تكون فيه المذاكرة، فاذا كمل الحزب أو كاد دعا جميع من في المجلس ويؤمنون على دعائهم فيدعو أسنهم ويدور الدعاء ، فان انقضي الدعاء وتخلف احد فالخطة . فاذا كان الضحى نادى بنوم الهاجرة فينامون فاذا ناموا وتكلم أحد أوتحرك بحيست يؤذى النائمين فالخطة بل ان ابى ان ينام بغير عدر وكان تركه النوم ذريعة الى امتناع القيام بالليل حتم عليه نوم القائلة ، فإن امتناع فالخطة . ثم إذا كان عناد غاروب الشمس نادى بالختمة فيجتمعون على أكبرهم فيدور معمه من يليه في السن والمعرفة رجالا ان قلوا فثلاثـــة ، وان كثروا فعشرة ، لايجاوزونها ، والوسط بين التحديديين اعدل . فإن استداروا ذكروا الله وقرأ قارئان آيات من القرآن ثم يدور الدعاء كالمادة ، ويؤمن من خلفه ... م ومن تخلف فالمطة . ثم اذا صلواالعشاء وقرأوا مــــن القروآن ما يسر الله وحان وقت النوم ما لم تكن مناليالي الاحياء نادى بالدعام ، وهي ختمة ليست بأكيدة في أكثر الاقطار ، والمتعارف ان حضروها على الكفاية ، فيدعون دعام خفيفا فاذا دعوا فالمستحب الذى وضعه الشيخ أبو عبد الله ان يكون أفصحهم بيده كتاب ان كان في الوعظ فهو أولى والا ففيما اتاح الله تمالى، فيقرأ فيه قليلا بحيث يستمعون مجتمعين أو لايجتمعون ثم يدعو وينادى بالنوم، فاذا ناموا وتكلم أحد ، أو تحرك فالخطة ، الا أن يكون في

مطالعة كتاب بعيدا عن النائمين فما على المحسنين من سيل .

عليهم ان يلتزمسوا

والمديف المتكفل بأوقات الطعام له حدود يقف عندها تناب في الخلهم وأشياء متسع فيها ، وذلك ان الطعام لا يخلو ان يكون في موضع مألفهم ، أو خارجا ، فما كان خارجــا لا يخلو ان یکون فی محل عزایی أو فی محل دنیوی فان کان فی محل دنيوى حفز عليهم كل الحفز في ملازمة التحفظ وأفراط الحذر ، وجعل الشعار بينهم من القول : « حسان » وريما قال : ( حسان بن ثابت ) أى حسنوا آدابكم واخلاقكم ، وهي كلمة يقولونها مهما يدخل فيهم غير الصنف تحذيرا ان يطلع على ما ينتقد منهم ، وان كان في محل عزابي لم يتحفظوا كل التعفظ بل يميلون الى ضرب من الادلال ، وينبسطون بمنض الانبسناط ، ويحسنون الظنسون ، ولا يعتشمون في اقتراح طيب الطعام أو زيادة الأدام ، ونحو ذلك ، فالمتعلق بالمريف في كلا المجلسين أن يرتب جلوسهم فان غاب احدهم في عذر ذكرهم بان يستوصوا عنه ، وان كان في غير عذر فالخطة ، فاذا اعتدل جلوسهم استدعى بماء وغسلوا بعد اشتمالهم الشملة المتعارفة عند حضور الطعام ، وهو ان يخرج طرقي ثوبه على صدره بعد أن يدير كل طرف فوق الماتق الذي يليه ، فتبسرز اليدان ولا ينكشف شيء من الجسد ، ثم يأكلون أكلا معتدلا فمن أكل أكل نهم أو أكل ذي كبر ، عيب عليه في غير ذلك الموضع ، ونهي وقبح ، وحدر ان يعود ، فان عاد فالخطة ، فاذا طعموا تفقدهم العريف فان وجد منهم من يده في الطعام انتظره حتى يقضوا حاجتهم منه ، فاذا فرغوا اذن بالانصات الى الدعاء ثم يؤذن اسن من حضر فيدعو وان

كان في مألفهم فلا يخلو أن يكون مما يقدر على ترويحه ومعالجته وحده ، أو مما يحتاج معينا ، فان كان مما يحتاج فيه معينا استعان بمن استحسن ، فان استعان بأحد فامتنع من غير عدر فالمتطة ، لكن ينبغي أن لا يخص بدلك من يملم منه كثرة الانقطاع الى المدارسة والمطالعة ، فيضع الشيء في غير موضعه ، ( وان كان ) مما لا بأس بقسمته قسم على ما جرى به العرف في ذلك القطر . والذي تصلح فيسمه المواكلة فاما متكررا معلوما واما نادرا فالنادر يؤكل بلا شريطة الااطراح الحرص والشره ، والترتيب في ذلك الى العريف والمتكرر كل يوم (كالتمر) والفاكهة في أوقاتها فترتيب ذلك أيضا الى العريف ، ولها شروط يأتي ذكرها منها ان لها وقتين ، احدهما وقت الضحى بعد استكمال اكتتاب الالواح ، وتصحيحها ، والآخر بعد صلاة العصر ، بقدر ما يقرأ فيه قارىء اللهوم مرة أو مرتهين ، فاذا استداروا طوائف قان من شروط ذلك الحضور ان يكون في كل طائفة عريف يكون أسنهم أو أنبههم لا تعدو عرافته ذلك الحال ، فيبتدىء فيلقى ثلاث مسائل في أى فن كان ثم كذلك ميامنة ثم على اليمين حتى يتم الدور ، فان وقف أحبب أمسك المبتدىء يده ومنعه الاكبل تأديبا وردعا وتحريضا على تحصيل الفوائد ، فإن أتى بشيء قبل منه ولو بعد حين واطلقت يده ، ومن شأن هذين الوقتين ان يتفقد المريف الالواح واذا صحح آخر لوح منها دعبا الى الطعام ، وبعد العصر بقدر ما ذكرناه ، فمن اجاب اكــل ومن تأخر فلا اثـــم عليه ، فانما ذلك على الاختيار الا ان يكون هناك نافلة فينبغى للعريف ان يعرف بها تعريفا ، لا يستخفى النطق به ، فقد يكون من العزابة من به شوق الى تلك النافلة ، فإن امتنع بعد هذا ممتنع فلا يتعلق منه بالمريف ذم ٠

والمرفاء من حملسة القرآن ترتبط بكل واحسد منهم عهم عريف العواسة جماعـــة من اصحاب الالواح ، طلبة القـــرآن يملي عليهم ويصحح الواحهم ، وياخذهم بالحفظ عن ظهر ، فالجماعــة التي ترتبط بكل حافظ يكون اكثرهم عشرة واقلهم اثنين وهذا بحسب الاختيار وفي الامن الاشهر العام . واما مسع الضرورات وعدم الرجال فلاحد لكثرتهم ولا لقلتهم . فاذاً كان وقت الضحي وتأهبوا للكتب كان لكل جماعة نقيب من أنفسهم يحفز على أصحابه ويجمعهم ، ويستدعى المريف فاذا حضر استاذنه ميامنة في حفظ ما كتب أمسس ، ثم يحفظون على اليمين فان حفظ وا كلهم استاذنوه في الاستملاء وأملى عليهم ، وان توقــف أحدهم دون الحفظ ، فان كان مبتدئا أقيل له خمس عثرات ، وان كان فوقه الا انه في أول قلم أقيل له ثلاث وان كان في الاعادة فعثسرة واحدة ، فمن زاد فعلى ما يجتهد فيه العريف ، والمعروف الاشهر انه أن كان صغرا فالزاوية والجلد ، وأن كان كبرا فالخطة والطرد، فاذا ارتسم احد بعريف فليس له ان ينتقل عنه الى غيره الا باذئه ، وان تخلف احدهم بغير عـــذر حتى يحفظ أصحابه ويكتبوا سطرا أو بعض سطر فالتأديب قد تقدم تفصيله ، وان كان قبل ذلك وبغه المريف ثم صفح عنه وعليه ان يختبرهم احسانا فيما قد حفظوه ليعلم كنه اشتغالهم ورغبتهم واجتهادهم ، فان وجد حفظا ركيكا فان كان ذلك لملة في فهم التلميذ وضيق باعه ، وعلم ان ذلك الامر كان سماويا عدره، وأمره بالاعادة، وان كان التلميد ذكيا فهما وعلم أن كان لحب البطالة وترك الدراسة اجتهد في تعزيره ، ولذلك يسأله الشيخ حين التمعيص يــوم الاجتماع فــلا ينبغي له ان يقول الا ما علم من حال كل واحد منهم .

واما عرفاء أوقات الدراسة فيتفقدون أصحاب الالواح بين الظهر والمصر فإن أبطأ أحدهم أبطاء لا يمسذر فيسه فالخطة ، وإن اشتغل بما يلهيه عن قراءة لوحه فالخطة ، وإن سمعه العريف يقرأ خطأ وكان مدع ذلك لاهم له بتصحيح لوحه فالخطة ، وبين المفرب والعشاء ، فإن ابطأ أو غاب أو اشتغل بما يلهيه أو بشغل سواه فالخطة ، وان قام الى الطعام اختيارا أو الى نجوى فالخطة ، ووقت الاستفتاح ان نام او تناوم او اشتغل بغمير الدراسة ولم يكن له عمدر فالخطة ، وبين صلاة الجمعة والعصر ان غاب عــن الحضور لاستماع قراءة كتاب المواعظ فالخطة . وقد قلنا الا ثلاثة على ما فعلنا فطلبة القرآن يقرأون الواحهم بين الظهـــر والعصر حتما . وبعد العصر استحبابا ، وصفة هيئتهم حينئذ ان يشتملوا فلا يظهروا من اجسادهم شيئا ويسندوا الواحهم الى الاساطين ، ويقابلونها غير مستندين ولا مكثرين من الالتفات ، وبين العشاءين في وسعد الساحة غير مستندين ، وقد أبيح لهم الاستناد في غير هذين الوقتين ان شاءوا . والافضل للاصغرين تسسرك الاستناد ، فسلا يتمرضون الى ما ليس بشأنهم ، غير دراسة القرآن الا ما قد عناهم من العبادة وفرائض الاسلام ، كالطهارات والصلاة والصيام ، وما اشبه ذلك . فإن امتدوا الى غير ذلك كـره مشى الفراب مع الممام على انه من كان ذافهم وقلب ذكى > ومن اعطاه الله قدرة على تحصيل هذا وهذا فــلا باس َّفي الازدياد من الحر .

واما طلمة الادب فان اتفق ان يكون اصحاب لويحات وصغر في السن فينبغي لهم التأسى بطلبة القرآن في ترك الاستناد ، واما أصحاب الكتب فشأنهم استناد الى اركان المستجد والابواب والى الاساطين وحيث يستحسن ، واستحسن منهم ولهمهم ان يجتمعوا للبحث والمذاكمهرة والمناظرة ، ما لم تفض الى توغير الصدور ، ويكون هــذا دأبهم ، ولا بد ان يكون لهم وقت معتاد يكون فيه الميعاد للحضور على الاساتيذ ، ويؤدب من غاب من التلاميذ فيآخذ كل منهم درسه وهي «دولته» على استاذه . ويجعل ما يتلقاه خبر ملاذه ومعاده ، ثم اذا كانت ختمة غداة وحضر الشيخ فان هنالك طرقا كلها حميدة ، وذلك انهم اما ان يتداولوا وضع السؤال فيبتدئون بالسؤال يوما (I) فمن أفضى اليه النوية وغاب اجتهد فيه ، وامسا ان يسأل أفصحهم لسانا واكثرهم بيانا . واما ان يسال اشدهم احتياجا للسراح في ضرورة دعت ، أو لنازلة وقعت ، ثم اذا ألمقي السؤال فان كان الجمع حفيلا بدأ فسأل الشيخ ثم على من يمينه فيعيده الثاني الى الشيخ طلبا للتخفيف ، والاختصار . وان كان الجمع دون احتفال بينهم سيما ان كانوا لمأثل فانه يدير السؤال أو يعيل كل سائل على ميامنه حتى يسمدور السؤال الى الشيخ . فإن علم الشيخ أن في الجميع أكفى منه في تلك المسألة أذن له في الكلام فيها ، والا تكلم بما عنده، وللسائل ان ينبهه اذا غفل ويذكره اذا نسي، ويفتح له ان ارتج عليه ، ويعترض ان احتاج الى زيادة ايضاح . أو علم من الحاضرين ارادة استزادة كشف ، ثم يسأل كذلك من شاء ويبحث كيف شاء . ومن أراد القيام فلا يقوم حتى

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ والصواب مباسة

يستاذن من يليه ، فان اذن له قام ، وان لم ياذن له أقام . واذا حضر غير المبنف فيكره ادارة ما يستشنع من المسائل الشؤاذ ، التي تضل الغبي : أو تجعله ينسب الرشد الى الغبي ، فاذا هم الشيخ بالقيام ولهم يستثقل تشييع مسن يختص به من طلبته ركع وركع اصحابه ركمات الفسعى ، ويشيعوه تكرما له وتأنيسا به ، وان ثقل عليه ذلك ركع وركموا وو دعوه ولم يشيعوه .

القساصرون ميــــ التلاميد

واما الماجزون فأنواع فاللب حسيبهم فيعاقبهم ، أو يثيبهم ، فمنه ....م العارش والعميان والزمني والهارمون وذوو الافهام القاصرة ، وربما استعمل مستعمل فألحبق نفسه بهؤلام وفيه قدرة وعنده لوجد بمض الننام، فهذه الانسواع شانهم الاصغاء والاستماع ليحصلوا الطسسرق والاخلاق ، ويظهروا التلهف والاشتياق ، وعليهم حفظ السيارات والمعافظة على الطهرق والاوقات ، وأن اجهدوا انفسهم وزادوا ظفيروا بيعض ما ارادوا ، قاما الزمتي والعميان فقد نطق بعذرهم القرآن واما القاصرو الفهوم فمنهم القانط التارك للملوم ، ومنهم من الأياس عنده معدوم ، وقد شاهدت منهم رجالا فلم اذمهم لاكثرهم حالا. دخلت حلقة وارجلان حرسها الله وذلك في ربيع الاخسير سنة 616 ست عشرة وستمائة في أول ما وجب على الصوم والبال خال من الهم ، وكنت اعجب ممن ينفرد فلا يجتهد ، ممن يمكنه الورود فلا يرد ، ومن يخلب بالمفيد ، كيب لا يستفيد . وكان لى اذ ذاك فهم بزة الى ان اشتغل البال ، وتحولت الاحوال، وكنت ازدرىبأكثر اولائك وذلك لسني فاستغفر الله من ذلك ، فمنهم رجل يسمى ابو دوناس من بعض قراء نفزاوة سبقنى الى الحلقة باعوام والغالب على ظنى انى وجدت لوحه في سورة الفيل ومأت في سنة سبع عشرة ولم يستكمل سورة اخرى ، ولم يدع من قدرته شيئًا وهل سمعتم بابي يزمر المصعبي كنت اسمع به قبل دخولي وارجلان وما رزق من الاجتهاد مع فهم غير قليل ، فوجدته في وارجلان وفي لوحه « أو أمر بالتقوى » يكررها اياما كثيرة حينئذ ترسخ في صدره آية او لا ترسخ فيعيدها وأقمت بوارجلان حرسها الله حولين كاملين وشهرين ثسم انفصلت وتركت لوحه في « والضحي والليل اذا سجي » وهو في اثناء ذلك لم يال جهدا ، وقد سبقني الى الحلقــة بستة أعوام أو بثمانية أعلوام لشك منى ، وهل سمعت بسلمان بن حريز لم يزل يكرر ويعيد سورة الانبياء طول اقامتي بوارجلان ، وخرجت وتركت لوحه فيها ، وبلغني انه لم يزل كذلك يكررها منذ ثمان وعشرين سنة قبل ذلك فاما هـذا فغس بعيد أن ينسب الى التقصر والتضييع ، والغرض ان اعلمكم ان من لم يال جهدا فهو ما جور وان لم يحصل، وإن المتضيع المفرط راض لنفسه بالقوت الحرام واكتساب الآثام ، ومرتكب لسخط العلام ، نسأل الله ان يسلمنا ويختم لنا بخواتم الاسلام ، وينبغي ان تكون خدمة الطمام من هؤلاء الذين لم يفتح الله عليهم ، ولا شرح للملم صدورهم ، ليتقمهم بخدمة أهل الخبر ، ويوفيهم أجورهم -

و لا الموابة الموابة الموابق الموابة الموابة الموابة الموابة الموابة الموابة الموابة الموابة الموابة الموابق الموابق

للخواطر ، وجلاء للنواظر ، فلا بأس في ذلك ما لم تكسبن هذه الاماكن معروفة بان يستقر فيها مصادف الشبهات ، كالنساء والحساسات فلا سبيل حينئذ اليها ، والاكثار من التصرف في الطرقات والاسواق يكسره وان دعت ضرورة ففي طريق نافذ ، ووقت لا يظن به ريبة ، ووقت الاكــل لماشهم التي تختص بكل واحد منهم اذا صلى العتمة فاسا وحسده واما مع من توافسق طبائمهم طبعه ، ويشترط المنكر متى ظهر لا ينحصر الى وقت ، ويشترط تقدم الشيخ أو باذنه ، أو تقدم الامثل.والاوقات المستحب فيها التأهب للصلاة معروفة وهو أن يكون بمقدار ما يستبرى وويتوضأ ثم يدرك صلاة الجماعة ويشترط بعد الاثر واعداد المدر، وأوقات نوافل الصلاة ليلا ونهارا معروفة فلا يعتاج الى زيادة ، فإن احتيج فخمس تسليمات بالليل ومثلها ضحى، هذا الافضيل فإن زدت فلك ، وإن نقصت فلا ذنب عليك ، ولصلاة الليل شروط من اطالة القرآن والخلف في اسرارها واعلانها ، قيل الاعلان أفضل اذ فيه ايقاظ الناس وقيل الاسرار أفضيه لبعده من رياء المخلوقين ، وهذا بحسب الاحوال. والاولى اخفاء المبادات. والركعات التي تصحب الفرائض معلومة وأوقات الصوم المستحب كيوم الجمعة ، ويوم قبله ، وتاسع ذي الجبة ، ويوم عاشوراء والثلاث. البيض من كل شهر وما شببه ذلك ، ومن آداب الطريق واحوالهم أن لا يتكبر على متواضع ولا يتواضع لمتكبر ، ولا يخالط أهل الدنيا ولا يجالسهم الا ان دعـــت ضرورة لا يوجد منها بد، ويجلسون لكي يستفيدوا مصلحة لدينهم من علم أو عمل ، والكبر أعذر في مخالتطهم من الحدث ،

فان الكبير أهل لأن يهديهم والحدث أهل لان يضل . ومسن نهي عن الاكثار من ذلك فلم ينته فالخطة . وينبغي ان يعلم ان المؤاخذة على العثرات والزام الذنب على الخطيئات انما هي بحسب أصعابها وهم طبقات ، فالكبر المبتهل حسن به الظن ، وحسن معه العبارة ، وأدمج له تفسيح زلته في اللطف قوبل باللطف اشارة (x) ، ومن دونه فان كان في الطريق راسخ القدم وشامخ القسدر أخذته على الكبرة والصغيرة واستعظمت نقسره من الخطايا وقطميره ، وان يكن غير ذلك تجاف عن النقير والقطمير ، واستكثرت من حسناته الشيء الحقيم ، وسلكت معه مسلك التأنيس لا التنفير ، فرب قبيح من ذلك هو من هذا حسن . وكثرا ما رأيت المشائخ يشبهون الصنفين بالماء واللبن ، ومما ينبغي لشيخ الحلقة ان يتفقد أحوال التلاميذ ، فمن كان منهم موسرا نظر له فيمن يخدم ما يقتات به من الطعام ، ومن كان مقترا نظر له فيمن يتبرع له بالخدمة والاطعام ، ولو استقصينا ذكر جميع الحدود وقع السأم دون بلوغ الغايسة وفيما ذك ناه كفاية أن شاء الله .

ومن أخبار الشيخ ابي عبد الله رحمه الله :

ما يلغنا ان ابا عبد الله كان يخسرج للحلقة في اوان خروج ابي عبد الله الربيع الى بوادى بنى مصمب لمآرب ، منها انه كان يطلب سنوا ال مزاب يذلك راحسة خاطره وخواطر التلاميذ ، واستصلاحها ، وتدبير قوى اجسادهم واستصلاحها ، فانه علم ما في بلاد ريغ من رداءة الهواء وقلة طيب الماء ، وأيضا فان بنسى مصمب كانوا واصلية فعمت عليهم بركته ، فرجعوا الى دين الحق ، والطريقة المرضية ، وذلك كان اكثر قصده في

<sup>(1)</sup> كذا في النسخ ، ويظهر في المبارة خال .

انتجاعهم وحلول رباعهم ، وكان يبين لهم طرقا يتبعونها ويضرب لهم أمثالا حسنة يعملونها .

ذكر ان سائلا منهم ساله ما تقول في حلال خالطه الحرام أيوكل منه ؟ قال ما ترى في جعر دخله جربوع ودخلته حية كلاهما بمرأى منك ، أتدخل فيه يدك طلبا للجربوع ؟ قال لا افعل ، مخافة المية ، قال وكذلك ما سألت عنه ، وله معهم انواع من هذه الاجوبة .

توجهه ال قسطيلية

وبلغنا ان أبا عبد الله توجه الى قسطيلية في جماعة من أصعاب فاجتمعت عليه جميوع من الناس واشتهر ذكره حتى خاف ان يقال انما يعاول أمراً ، من قيام أو نحو ذلك ، وكان حيننَّذ عازماً على المسعر الى ناحية طرابلس فلما رأى من الامر ما يفضى الى المكروه وكان أهل الموضع على غفلة ، أسسر بعض اصحابه بان يخرج البغلة من طريق ، وأمر آخر أن يخرج السرج من طريق ثم خرج هو منطريق آخر.وخرج أصحابه متوافقين من أبواب شتى وسلكوا طرقاً شتى حتى اجتمعوا في مكان تواعدوا على أن يجتمعوا فيه ، فشدوا سرج البغلة فركب الشيخ وسار ومن معه من أصحابه حتى صاروا بقسرب تملوسة ، فاذا بالفقيه أبى الربيع سليمان بـن يخلف ، ومحمد بن عيسى بن ابراهيم الهوارى قادمين من البادية ، من موضع يقال له (أضريكم) ولهما به أهل وأنعام ، وذلك في فصل الربيع ، فلما كانا قريبا من البلد تأملا السيارة فعرفوا بغلية الشيخ ، فما كاد أن قصداه مسرعين ، فصافحاه وصافعا اصحاب، وفيهم عيسي بن ابراهيم والد محمد بن عيسي المذكور ، فمالا بهم الى حيث اهلوهما نازلون فاحتفلا في ضيافتهم ، فدخل اهـــل الحي سرور

احتفاء أحسل تعلوست بابی عید اللسه

عظيم بحلول هذه البركة فيهم ، فلما اكتفوا من الطعام ، وصلوا، أطاف التلامذة بالشيخ وأطاف به أهل المي يسألون عن مسائل دينهم، حتى مضى وقت من الليل وقضوا حاجتهم من السؤال والجواب ، وغلب عليهم النوم ، فتفرق مجلس الرجال واجتمعت نسوة الحي فاطفن بالشيخ يسألنه كما كان الرجــــال يسألونه ، والشيخ يجيب ، قيل وكان في النسوة امرأة تسمى أم اليخت ، تنتحل قراءة الكتب وطلب مسائل الفقه ، وتجيد السؤال ، ومعها أخت لها قريب منها في هذا المعنى فما برحتا وصاحبتاهما يسألن الشيخ . وهو تارة يتكلم في الفقه ، وتارة يتكلم في المواعظ حتى طلع الفجر ، ولم يكل الشيخ عن الجواب ولا غشيه نسوم . ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ، فقالت حينند لابي الربيع وهي ابنة خاله لاجل هذه الفوائد طالت غيبتك عنا يا سليمان تعنى ملازمته شيخه أبا عبد الله اذ كان يقرأ عليه . ولما جـاء تكتيس بن سيد سلم على الشيخ وصافحه ، فســـال الشيخ من هذا فعرف انه تكتيس وكان تكتيس حينئذ قد تحولت صفته مما كان يعرف منها الشيخ ، فقال أهــــو صاحبنا قبل هذا ؟ فقال وانا صاحبكم الى الآن . فقال نعم لكن أنت في واد ونحن في واد ، قيل ثم تقدم أبو الربيع وتكتبيس الى لماية يبشرونهم بقسدوم الشيخ وأصحابمه فبشرهم . وتأهب المشائخ من لماية وغيرهم للمسير ليتلقوا الشيخ وأصحابه ، فساروا وفيهم الشيخان ابو محمد عبد الله بن الامير وأبسو محمد وارسفلاس بن مهدى ، وكان وارسفلاس عالما كبرا ، فكان الشيخ في مدة اجتماعهم اذا سئل عن مسألة أحال على عبد الله بن الامر ، وكان قليل الجوابوذلك بمحضر الشيخ هيبة له، فيقول له وارسفلاس:

أجب الناس يا شيخ فليس لك عند أبي معمد جواب ، وكان الشيخ يجيب عن المسائل . ولما دخلوا جربة أسرع الشيخ حتى قدم المسجد الكبير على بنى يراسن فصافحهم ، واقام فيهم ما شاء الله ، ولم يسسزل كل من هنالك بين مفيد ومستفيد ، حتى عزم الشيخ على الرحيل ولما اراد الحروج مسافرا قربت اليه دابته ليركب فابتدر الناس ركابه فأبوا عليه ، وقال لهم الشيخ دعسوه فأمسك ركابه حتى ليمسك متذكر عند ذلك أيام شبابه وخدمته حينلد لمشافخه وبره اياهم وما كان يجد لذلك من لذة وارتياح ، فتمشل بقول الشاعر:

للب أيام الشباب وعسسره ولو استمير جديدها فيمسار ما كان أقمسس ليلها ونهارها وكذاك أيسسام الشباب قصيار

قيل ، ولما خرج من الجزيرة وكان طريقة «بتبا جالت» اجتازوا على الشيخ عمروس فأنزلهم للضيافة ، فنزلوا ، فنبح لهم شاتين من أحسن ما يمكن ان يكون ، ولما حضر الطمام جمل احسد التلامذة يختسار للشيخ أطيب اللحم ، وأسمنه فنظر الشيخ الى سمن ذلك اللحم ، وقال كيف يكون قلب من يأكل هذا من ماله ؟ فكيف من مال غيره .

ثم كر راجعا الى جهة ريغ ورجع معه أصحابه وكلهسم لا يعدو موافقة قلب الشيخ . فبلغنا ان عبد الله بن الامير قال حينئد:عجبا لهذا الشيخ وأصحابه انما مثلهم كمثل الحواريين لعيسى بن مريم ، وبلغنا ان أبا عبد الله توجه الى وارجلان فدخـــل على الشيخ ابي عــبد اللـــه محمد السدراتي الذي كان أهل وارجلان قلدوه أمورهم قيل . دخل عليه وقد كبر وتنحى عن أمورهم ، ولزم بيته ، فقال السدراتي للبكري (I) يا محمد ألستم تقولون خير الرعاة راع ساوى بين القوية والعجفاء من غنمه ؟ فسكت عنه فقمال السدراتي أو الستم تقولون ان الناس يصطعبون على المكرو، لئلا يفترقوا ؟ فقال له ففيم ، أفي امور الدنيا أم في أمسور الدين ، أم مطلقا ؟ فقال له السدراتي الي

التفيرقة

هاهنا انتهى علمي ، وليس عندى زيادة ، فما عندك انت ؟ لايسم السكوت عن قال انما ذلك في أمور الدنيا كنزول المسافرين ورحيلهم ، وحسن المماشرة وسيئها ، وصغائر الهفوات ، وأما في أمور الدين فلا ، ولو كان يسع ذلك في أسسور الدين لما فارق السلف ولاتهم ، أن فارقوهم في السبدين حتى اسرعموا بانفسهم الى الموت ، فماتوا في مسواطن شتى ، كاصحاب ابن وهب وأصحاب ابي بلال ، وعبد الله بن يحيى الكندى والمختار بن عوف وغرهم ، انما ماتوا اذ لم يروا المقسام والصبر على يأتـــون وهم يأبونه ، رحمة اللـــه عليهم أجمعين ، ثم قال له الشيخ لا تركن الى كثر ممن يدخــل عليك فانهم يقولون عليك ما لا تقول ، فقال له من أتاني زائرا فاجره على الله ، ومن قال على ما لم اقل فعسابه على الله . قلت انما اوردت هذه المكاية في هذا الموضع لما ذكر فيها الشيخ أبو عبد الله رحمه الله في الصبر والمماشرة على المكروه ، وما تبين فيها من الفرق بين المكروهين وقوله انما ذلك في أمور الدنيا واما أمور الدين فلا ، لا أقـول انه الآن قال مطلقا ، بل على حسب الاستطاعة ومصداق

<sup>(1)</sup> يعنى ابا عبد الله محبد بن بكر .

قولى قد مضى برهانسه فيما تقدم من اخبار الشيخين ابى خزر وأبى نوح فى هذا الكتاب لما لم تبلغ بهما الاستطاعة الى أكثر من بذلهما الطاعة لن يدينان بالبراءة منه لينالا الماقاة فى أنفسهما ، وينالاها من وراءهما ، فوجدناهما قد عاشرا الشيعة وصبرا على المكروه فى الدين تقية ، ثم معاذ الله ان أجمل هذا التشبيه تزييفا لقول الشيخ رحمه الله ولا انه جهسل هذا او اغفله ولعله أوما اليه حينئذ فنسيه الحاكى عنه ، أو ضرب عنه .

ورع الشيخ واخلاقه الكبريمة

ومما يذكر من نزاهته ما بلغنا انه ولد له مولود فسر الناس بذلك قريبا وبعيدا ، وهم و باهدام الهبدايا والاحتفال بالولائم ، فمنعهم عن ذلك ونهاهم عنه ، فانتهوا مراقبة له . فقالت امرأة أبي القاسم يونس بسن ويزكن . أو نحن أيضا يا شيخ تمنعنا عمما منعت الناس وتقيسنا بغرنا ؟ وتكلمت كلام مدل بالاخوة مات بالصداقة القديمة فقال: والله لا أجد يدى هي العليا فأردها هي السفلي . يريد قوله صلى الله عليه وسلم: (اليد العليا خير من السفلي) أي المعطى والمعطى وهو مفسر في الحديث، ونحو ذلك ما ذكر معبوب بن أبي عبد الله السدراتي ان الشيخ ابا عبد الله وصل ايفران من قرى وارجلان ومعه أصحابه ، فاهتبلوا بتضييفهم ، فلما حضر الطعام وقربت الموائد نظر الشيخ فرأى على المائدة التي قدمت اليه زيادة اختص بها ايشارا فحدثته نفسه أن غيره ممن حضر على تلك الاطعمة ربما قصر في حقه عن ذلك ، وكانت الجفنة التي قربت للشيخ عليها ورك شاة ، فقال الشيخ لبعض من يليه تأمل الجفان لترى هل هي كهذه أم لا ، فتأمل فاعلمه انها دونها وليس فيها مثلها ، ولا قريب منها ، فنهض الشيخ عن الطعام

وانصرف ولم يأكله ، ونعو ذلك ما بنغنا انه قدم (تين ابى مطوس) فاهديت له لفائف وجمار ، فرد اللفائف وقال ما نعن والهدايا ، فرجع ذلك الى مهديه ، واما الجمار فأكله ومن ذلك انه وجه محبوبا وابا بكر بن معمد من (تسين يسلى) الى وارجلان حرسها الله ليشتريا له آمة فلما ساماها من بائمها وعلم انها للشيخ ابى عبد الله حط عنهما مسن الثمن خمسة دنانر ، فقدما بالآمة الى الشيخ فاعلماه بما كان من بائمها فلم يأخذها ، وأمر بردها تحرجا وعفة . وأخبار ما يؤثر من كراماته سيأتى ذكرها في المناقب ان شاء الله فذلك موضعها ، فلذلك لم اضعها هنا والله أعلم.

## ( ذكر شيء من اخبار نجباء تلامذته )

وان كانوا كلهم نجباه فضلاء أخيارا ما منهم الا مسن عمت عليه بركته ، وأينعت في العلوم ثمرته ، ولكن نذكر ومحييه ويونس هنا من حاز قصب السبق وكان عليه الاعتماد في الفتسق ابنا ابس ذكرياء والرتبق ، وكان له الاثبر الكريم ، واستعقاق درجة فسي التقديم ، فمنهم زكرياء ويونس ابنا الشيخ ابي زكرياء رحمهم الله كان زكرياء ويونس من أفضل أهل زمانهما علما وورعا وخلقا وكرما ، وكانا قد قرءا على الشيخ ابي عبد الله حتى برعا فلهما اخبار مأثورة في كل فن ، نذكر

ومنها ما بلغنا انهما توجها الى الحج ، فلما كانا ببعض الطريق وقد أضربهما السير ولواهما السفر نام زكرياء فتخلف عن الرفقة ، فلما انتبه من نومه وجد نفسه في بيداء منقطعا عن الركب ، فدعا الله سبحانه وتعالى بهدا، الدعاء، فقال : (اللهم يا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل

وحيد . ويا قريبا غير بعيد . اجعل لي من سفري هذا فرجا ومخرجاً ) . ثم رقع رأسه فنظر ، فاذا عمود من نور ساطع في الهواء فيتممه فسار نعوه حتى أدرك الركب فوجسه اصحابه متحيرة خواطرهم ، ذاهلة قلوبهم ، ذاهبة عقولهم من اجله ، فذهب عنهم ما كانوا فيه من القلق ، ونـــام يونس مرة أخرى في طريقهما ذلك فما استيقظ الا وقد فاته اصحابه فسار في اثر الركب فمر بجماعة من أهـــل الركب قد كانوا غشيهم النوم وتخلفوا ، فوجد في نفسه قوة ونشاطاً لم يجده فيهم فخلفهم ، فسار مجدا فلم يــزل يخلف أواخر الركب ناسا بعد ناس حتى مر برجل قــــد أدركه الميام فتخلف عن أصحابه ، وقدد ورمت قدماه وانتفخت رجلاه ، واشرف على الهلاك وقنط من الحياة ، ومعه صرة فيها دنائر فنظر الى يونس فتوسم به الخر، فقال له انه قد أصابني ما ترى ، ومعي هذه الصرة فخذهـــا . فانت أولى بها من غيرك ، فتناولها من يده وسار حتى لحق باصحابه ، ثم أن أهل الركب نزلوا فلم يزل صاحب الصرة يتبع الاثر يمشى ساعة ويستريح أخرى حتى لحق بالركب فبات ، فلما ارتحل الركب وارتحل الرجل ووجد في نفسه قوة تذكر صرته فجعل يتأمل الناس ويسددد بصره في وجوههم ، ويكشف عن خبر صرته ، ويبحث فنظر اليه يونس فعرفه ، واذا هو قد ضمر وتغير لونه وتعول جسمه فقال له ما بالك ؟ فقال له من قصتى كيت وكيت ، فقال له يونس: أعطيته أياها هبة أم أخددها منك غصبا ؟ فقال بال اعطيت اياها هبة ، قال أتعرف ؟ قبال لا الا انب جسميم طبويل مثلث فقال له أتعرف الصرة اذا رأيتها ؟ قال نعم ، فاخرج اليه الصرة فدفعها اليه وجعل يرفع صوته يقول : والله ما هو الا مسلم ، يكررها ، وباتا ليلة في طريقهما تلك وقسد اشتمل زكريام على سيوفهما فغشيتهم السلابة فانتهبسوا فصاح يونس بأخيه ان تناولني السيف ، فناداه مرارا فلم يجبه فوضع يونس يده بين رجلي زكرياء فامكنه الله مسن قائم السيف فسله وقام يدافع عن نفسه وماله فضرب الذى قابله من السلابة بالسيف وقده نصفين فلم يتجرىء عليه احد منهم ، وبلغنا ان الشيخ ابا القاسم يونس هذا قــد كان عود نفسه القيام بالليل للتجهد في المسجد الكبير، وكان منزله بعيدا من المسجد ، فخرج من منزله ذات ليلة يريد المسجد فمر على مقبرة في طريقه فأحس خلفه حسما ، فالتفت فاذا صورة لا يعرفها فاقشعر جلده ، ثم مضى ولم يكثرت فلما قرب من المقبرة ناداه ذلك الشخص يا ابا القاسم الى متى ننتظرك ، ولم تاتنا ، فمضى الى المسجد الكبيب باكيا حازنا ولما وصل المسجد أخذ في الصلاة ، كما كان يفعل قبل ذلك ، الى أن طلع الفجر فصلى الصبح وتقدم الى الحلقة ، فلما اخذوا في القراءة أخذ يقرأ معهم والدموع تسيل على خديه ، وعلى لحيته ، حتى طلعت الشمس ، فلما ختموا سأله بعض من معه في الحلقة فاخبرهم بالقصية وصيته ووداع اخوانه ولم يعش الا اياما يسيرة رحمة الله عليه .

# «ومنهم أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي رحمه الله» ابو الربيع سليمان بن يغلف

كان ابر الربيع قد قرأ على الشيخ ابى على ، واتقن عليه علم الاصول ، والنظر ، وبلغ فى ذلك مبلغا عظيما ، شم انتقل الىجربة ليقرأ بها علم الفروع على فقهاء بنى يراسن

أبى محمد ويسلان بن ابى صالح وابى زكرياء وزكرياء ويونس ، وأبو بكر بن يعيى فوافاهم في وقت اشتغالهم باسباب لا يجدون بدا من مباشرتها ، ثم قالوا فيما بينهم لا ينبغي لنا أن ندع مثل هذا وحده ، عاطلا من القراءة وقد علمنا انه قاصد الينا ، وعلمنا فيما قصد لكن نقعد له يوما بعد يوم . فــلا هــو يتعطل ، ولا أشغالنــا ، فاذا تفرغت اشغالنا تفرغنا لصاحبنا ، فصار يقرأ عليهم يوما يوما فكان على خير ، واستفاد حتى تفرغــوا . واجتمــــع التلامذة وقصدوا ابا محمد ويسلان ورغبوا اليه في ان يجلس لهم ليقرأوا عليه الفروع ، وسألوه ان يرتبوا عليه الحلقة ، فاجاب ، وجلس لهم ، وكانوا يقرأون عليه الفقه فلما ترتبت الحلقة كثرت الطلبة ، وجلهم ممن تقدمت له قراءة علم الاصول والنظر على الشيخ ابي عبد الله محمد ابن بكر. وانما انتجموا جربة لقراءة الفروع كأبي الربيع المذكور ويعقوب بن يعدل ومصالة بن يحيى وغيرهــــم ، واجتمع أيضا تلامذة من بلاد شتى يريدون علم الكلام ، وكانوا يأخذون الدرس على ابن الشيخ ابي زكرياء ، وعلى ابي بكر بن يحيى ، وكان طلبة علم الكلام ناحية عن طلبة علم الفقه ، وتسامع الناس في الجهات بجلوس حلقتين ، فجاءوا من كل مكان رغبة في العلم فكثر طلبة علم الكلام فرغب مشائخ بني يراسن الى تلامدة أبي عبد الله المذكورين أبي الربيع وأصحابه في الجلوس لاقراء طلبة علم الكلام، فقالوا لهم انما جئنا لنتملم الفروع ، فكيف نعلم غسرنا الاصــول؟ .

اهتناء ابن الربيع و كان ابو الربيع تنصل من مخالفة الشيوخ فلما رجع المنبعة الجواب بهذا الى الشيوخ قالوا للطلبة جدوا واجتهدوا والله

معينكم ، ويمثل لهم بقلول القائل : أن لم يخفروني فسيخفروني ، فأخذوا في الاجتهاد فلم يعدموا من شيوخ بنى يراسن معونة على طلب العلم بالافادة ورفع الكلف والمؤونة . وكان جلوس هاتين الملقتين بالموضع المعروف «يأتيجان» من الجزيرة وهناك شجرتانمن الخروب عظيمتان فكان جلوس طلبة الفقه عند الشجرة القبلية منهما وطلبة الاصول عند الجوفية ، فاقاموا على هذا مدة ، ثم انتقلسوا بجملتهم الى المسجد الكبر ، لما كثر طلبة علم الكلام ، فلما رأى أبو محمد ويسلان قلة عدد التلامذة الذين يقرأون عليه الفروع انتقل بهم الى بيته قبالة المسجد الكبير ، فكانوا يأخذون الدرس هناك،ثم انتقل ابوالربيع بتلاميذه الذين يقرأون علم الكلام الى موضعه « بتمولسة » وكانوا هناك في عريش عملوه عند عيون تمولسة ، فكشــروا واجتهدوا وحسنت احوالهم ، وكانت زنزفة ، ولمايسة ، ومزاتة ، ومما حولهم من القبائل يبذلون الجهد في معونة

ابو الربيع سليمان الامسول

الطلبة بالهدايا ، والتحف ، والعطاء واللطف ، فكانوا في بؤلسة كتابا في أبر حال الا انهم لحقهم خوف من العرب ، فان الموضيع الذي هم به هو ممر لاعراب اذا رحلوا من طرابلس الي افريقية أو متى رجعوا ، والطلبة بهذا في حذر ، فبلمغ الشيخ أبا القاسم يونس بن زكرياء ما هم فيه من الخوف ، فقال نحن في أمان وسليمان واصحابه في خوف ؟ فوجه اليهم رسولا يعلمهم بأنه يحجر عليهم المقام بذلك الموضع فلم يسعه المقام مع نهى الشيخ ، فتفرقوا في بلاد لمايــة وزنزفة ، ثم اجتمعوا على شيخهم بعد ذلك ، فقصد بهم جبل زنزفة ويعرف بقلعة أبي عملي ، وكان اجتماعهم للدرس في غار هناك ، ثم كثر الطلبة فضاق عليهم الغار ، فانتلت منهم جماعة الى غار آخر ، فكان الشيخ ليلة عند هؤلاء ، حتى استفادوا خيرا كثيرا ، والذى صبح من اخبار أبى الربيع انه لم يتصدر حتى تبصر فى الفقه ، فحينئل جلس للحلقة ، قيل ثم ان ابا الربيسسع وتلامذته ومن هناك من المشائخ أرادوا زيارة أهل الدعوة ليفيدوا ويستفيدوا ، وسيأتى ذكر الزيارة بصد هسنا مستقصيا ان شاء الله تمالى ، وكانت سنة الزيارة سنسة 49 تسع واربعين واربعمائة فلما رجعوا الى جبل زنزفة ، ولم يبق مع ابى الربيع الا تلامذته انتقل بهم الى تعولسة ثم انتقلوا الى الجبل ، فكانوا فى اجتهاد عظيم .

ثم ان التلامذة رغبوا الى ابى الربيع ان يؤلف لهم كتابا في علم الاصول ليرووه عنه ، فامتنع كل الامتناع وكرروا الرغبة حتى اجاب على كره ، وذكر أن ابراهيم بن ابراهيم وكان أحد تلامدته رأى في منامه انه واصحابه نظروا بطن ابي الربيع واستخرجوا منه قطعتين مملؤتين عسلا ، فهاله ما رأى وخاف ان يكون ذلك مكروها ينال منهم شيخهم ، فدخل مدينة قابس فسأل عن منامه رجلا مشهورا بانبه يعبر الرؤياء فقال ان كان الرجل ذا مال فمال يؤخذ منه كرها ، قال ليس بدى مال ، فان كان عالما فعلم يؤخذ منه كرها ، قال هو . فاعلم التلامذة بذلكفسروا سرورا عظيماً فشرع في التأليف فكان يملي على التلامذة كل يسوم بابسا فبابا ، فكانوا يعلقون ذلك عنه في ألواح حتى تمم التأليف ثم عرض الالواح على ترتيبها ، فاثبت وأسقسط ، وزاد ونقص ، وصحح وبدل ، حتى لم يبق فيها اشكال وحتى صحت عنده كلها فاستنسخها وجعلها ديوانا في مجلدين ، الاول والثاني وعرضهما بعد ذلك على أبي عبد الله محمد

بن سودرين فلم يزد فيهما الاحرفين ، ومكث الشيسخ بتمولسة ما شاء الله ، ثم انتقل الى موضع بالجبل يمسرف و بتونين » ، ورتب فيه الحلقة فصار مأوى للمزابة وموضعا للدرس معروفا بالبركة ، مخصوصا هو وأهله بالخير ، والمسلاح ، واليمن ، الى يومنا هذا . فلقد سمعت من غير واحد من المشائخ ان قراءة شهر بعلقة تونين تقسوم في تحصيل القائدة قيام أشهر في غيرها فهو منبر من منايسر الدعوة ، في الافاق مذكور ، وبالعلم والدين مشهور ، لم وجماعة من جماعة مجتهدين ، في تحصيل علوم الديسن وراءهم موهلين بحفظ طرق المتقين ، وجماعة مسسن وراءهم موهلين بخدمة الملقة بالمال والنفوس والاهلين ، أيد الله الجميع وقواهم وآتاهم تقواهم .

 « كمل بحمد الله ما يقابل الجزء الاول من كتاب الشيخ أبى زكرياء رحمه الله ، والحمد لله رب العالمين . ويتلوه ذكر الطبقات وسيرهم ومناقبهم أن شاء الله تعالى والله ولى التوفيق » .

> كسل الجنزء الاول من كتناب الطبقات ويتلبوه الجنزء الثاني وهنو جنزء التراجم

## فهسرس العنساوين والمسوضوعات السواردة في الجسنة الاول

| 23 | مبايعته خارج طرابلس              | تقديم الكتاب                       |  |
|----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 24 | بيان مسالة الحارث وعبد الجبار    |                                    |  |
| 24 | اليقين هل يدفعه الشك ؟           | مقدمة الكتاب أ                     |  |
| 27 | ابو الخطاب يهاجم القيروان        | سبب تاليفه 1                       |  |
|    | تخيير أبي الحطاب جنده بين الجهاد | ذكر الفاظ اصطلح عليها المزابة 3    |  |
| 28 | أو الرجوع                        | ذكر طبقات المشائخ ، وقائمة في      |  |
| 28 | استشهاد أبى عاصم السدراتي        | اسمائهم 6                          |  |
| 29 | انه لا يشبه من ولي عليكم من قبل  | أول داع لمذهب الاباضية بالمغرب 11  |  |
| 30 | المحارب الموحد لا يحل سلبة       | ذكر فضائل أثفرس من العجم 12        |  |
|    | قسيدوم ابن الاشعث من طسوف        | قصة سقوط شرافات ايوان كسرى 13      |  |
| 31 | العباسيين                        | فضل البرير من العجم 15             |  |
| 33 | مباغتة ابن الاشعث لابي الحطاب    | كانوا يقاتلون ليقيموا دين الله 18  |  |
| 34 | مقتل أبى الحطاب واصحابه          | تفضيل البربر لا يمنى تفضيلهم على   |  |
|    | خــــروج عبد الرحمن الى المفــرب | المسرب 19                          |  |
| 35 | الاوسط                           | خبر الحبسة نفر حملــة العلم الى    |  |
| 36 | ولاية أبى حاتم الملزوزي          | المضرب 19                          |  |
| 36 | تحصين عبه الرحين في سوفجج        | انتقال عبــد الرحين الى المشرق     |  |
| 38 | حصار أبى حاتم للقيروان           | للتملـم 20                         |  |
| 38 | ذكر وقعة مفعداس                  | يدرسون في سرب خفية 20              |  |
| 39 | مقتل أبى حاتم واصحابه            | امامــة ابي الخطاب عبد الاعــلي في |  |
| 39 | قدوم یزید بن حاتم بجیش           | طرايئس 21                          |  |

|                  | ا استعمال أبي عبيدة الجناوني عملي                           | 1 40 |                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 70               |                                                             | 40   | امامة عبد الرحمن بن رستم      |
| 7I               | ا الجبـــل<br>الهروب من المسؤولية اثم                       | 41   | انشاء مدينة تاهرت             |
| 7 <u>-</u><br>72 |                                                             | 42   | اختيار عبد الرحمن للامامة     |
| /2               | امامة افلع بن عبد الوهاب<br>المطيل احكام الله اعظام وزرا من | 42   | وصف مدينة تاهرت وعبراتها      |
| 75               | اراقية الدماء                                               | 45   | امداد من اباضية المشرق        |
| ,,               | ازاف الفتال الذي جسري بين                                   | 46   | عبد الرحمن يجعل الامامة شورى  |
| 75               | الطائفتان العال الدي جسري بين                               | 47   | امامة عبد الوهاب              |
|                  | أيام الامام افلح كانت أيام استقرار                          | 47   | أول افتراق مي الاباضية        |
| •                | الامتراق الثالبث في الاباضية                                | ا ا  | استفتاء علماء المشرق في خالاه |
| <b>7</b> 7       | وخروج نفاث بن نصر                                           | 49   | ابن فنهدین                    |
| <br>79           | وطورج عنات بن عسر<br>آراء نفسات الغريبة                     | 50   | توجه شمیب من مصر الی تاهرت    |
| 80               | نفات في بلاط العباسيين                                      | 51   | اصل تسمية النكار ومبدأ امرهم  |
|                  | يظفر بديـــوان جابر بن زيــد ثم                             | 52   | مؤامرة تدبر للامام            |
| 81               | يتلفيسه                                                     | 54   |                               |
|                  | وفيساة الاممام افلح وولايسة أبى                             |      | مجوم ابن فندین علی تامرت      |
| 82               | بكـــر                                                      | 56   | مكانة الرستميين في المغرب     |
| 83               | امامة محبد بن اقلح                                          | 57   | محاربة الامام للواصلية        |
| 84               | امامة يوسف بن محمد                                          | 57   | الامام يستمد نفوسة            |
|                  | أبو منصور الياس (عامل نفوسة)                                | 60   | مهدى يقنع عددا من المعتزلة    |
| 84               | واخباره                                                     | 63   | بطولات أيوب بن العباس         |
| 85               | ابو منصور يحاصر خلفا في جربة                                | 64   | زهد مهدى وورعسه               |
| 87               | وقعة مانو , وانقراض الامامة                                 | ل    | انتقبال الاميام عبد الوهباب ا |
| 89               | اثر وقعة مانو على نفوسة                                     | 65   | طسرابلس                       |
|                  | ابراهيم بن الاغلب يتتبع بقية                                | ر    | الامنام يهتم في دروسنه بمسائب |
| 90               | الاباضية بافريقيا (تونس)                                    | 66   | الصيلاة                       |
|                  | اخبار عبيد الله الشيعي وظهوره                               | ز ا  | توليسة السمع بن ابي الخطاب ع  |
| 91               | في المفرب                                                   | 67   | الجبسال                       |
| 94               | سقوط تاهرت على يد الفاطميين                                 | 67   | الافتراق الثاني في الاباضية   |
|                  |                                                             | •    |                               |

| [[ قوة مزاتة في افريقيا 124             | حصار عبيد الله لوارجلان 95          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| تخــوف ابي تميم (المنز الفاطمي)         | اخسار أبي يستزيد مخلد (صاحب         |
| مر أبي القاسم وقتله 125                 | الحمار) 96                          |
| تورة ابی نسوح وابی خزر علی ابی          | النجاء أبي يزيد الى أوراس 98        |
| 126                                     | أبو يزيد يفك الحصار بحيلة وو        |
| 128 حصار ابی خزر لباغای                 | الاباضية الوهبية تعتزل فتنة أبى     |
|                                         | يزيسد                               |
|                                         | أبو يزيد يحاصر القيروان والهدية 100 |
| القاء القبض على ابى نوح 131             | ابن أبي يزيد يخلف أباه في بقيسة     |
| أبو نوح بين يدى المعز 133               | جيشه                                |
| شفاعة ابن بلكين الصنهاجي فيه 134        | أخبار أبى يعقوب بن الامام افلم      |
| أبو تميم المعز يعطى الامان للاباضية 135 | وهروبه الى وارجلان 104              |
| العفو عن ابي خزر ومقدمه للقيروان 136    | الافتراق الرابع في الاباضية 106     |
| قصمة انتقال المعسن الى القاهرة          | سليمان بسن أبي يعقبسوب وآزاؤه       |
| واستصحاب ابن خزر 137                    | الغريبة 106                         |
| مكانة ابي خزر الملمية 142               | أخبسار ابي الربيسع سليمان بن        |
| أخبار ابى نوح وانتقاله الى وارجلان 143  | زدقون وابى الخطاب وسيل وابى         |
| رجوع ابي نوح الى قسطيلية 145            | ايــوب                              |
| مناظرة ابى نوح في مجلس المنصور          | أبو الربيع مع شيخه ابن الجمعي 110   |
| بلکین بن زیری 145                       | أو كان مرادى طلسب الدنيا لنلتها     |
| مناظرة تودى الى فتنة بتوزر 149          | بعلمى 111                           |
| تبلاث مسائل سئبل عنها الشيخ             | أخبار أبى الخطاب وسيل 113           |
| ابو عبد الله محمد بن بكر 153            | أخبار أبي أيوب بن كلابة الزواغي 115 |
| أبو نوح ينتقد اهل وارجلان 154           | الافتسراق الخامس في الاباضية        |
| أبو نوح في مجلس وائي زويلة 155          | وخبر السكاك اللواتي 118             |
| ذكر شيء من اخبار ابي مسور وابنيه 157    | أخبار أبى القاسم يزيد بسن مخلد      |
| شهادة المشائخ على فضل ابي مسور 159      | وأبى خزر بغلا الوسيانيين 119        |
| مأثر وحكم عن ابي زكرياء قصيل 160        | مكانة أبي القاسم لدى الفاطميين 123  |
|                                         |                                     |

| أدب العزابة والطلاب في العبادة 181   | الوساوس وما يخطب في القلب           |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| خـــروج الشيخ ابي عبد اللـــه الي    | لا يغسد الإيمان 162                 |
| ميــزاب 183                          | ادخال السرور على قلب المسؤمن        |
| احتفاء اهمل تمولست به وزيارته        | افضل من العبادة 163                 |
| البسربة 186                          | ذكر جمل من اخبار الشيخ ابي عبد      |
| لا يسم السكوت عن الباطل خـوف         | الله محمد بن بكر 166                |
| التفسرقة 186                         | مبدأ تأسيس الحلقة                   |
| ورع الشيخ واخلاقه الكريمة 187        | ذكر لمع من سبر الحلقة 170           |
| ذكر شيء من اخبار نجباء التلاميذ ١١٨١ | ما ينبغي لاهل الطريق أن يلتزموه 170 |
|                                      | أعضاء الحلقة ومهامهم 171            |
| زكرياء ويونس ابناء قصيل 1888         | المهام التي يتولاها الشيخ 171       |
| ابو الربيع سليمان بن يخلف 191        | المهام التي يقوم بها العريف 173     |
| اعتناء ابي الربيع بطلبته 192         | مهام عريف الدراسة 176               |

## فهرس الاماكس الواردة في الكتساب

توزر 97 - 98 - 109 - 149 - 150 \_1\_ تيسر سرين 207 أريم 128 ــ 150 ــ 128 تيمتى 72 \_ 73 \_ 76 افريقية (تونس) 38 ــ 95 ــ III ــ IOI ــ 95 ــ 38 تينسل 170 ــ 188 160 - 159 - 145 تينماطوس 145 ايدوف 73 تابديوت 209 أيفران 96 ــ 187 الكحال (بيلة) 20 تاجديت 150 ــ 168 تاصورت 22 ابوان کسری 13 تاهر ت 13 - 40 الى 45 - 50 - 51 - 54 - پ -87 - 83 - 82 - 77 - 67 - 64 - 60 بغداد 31 \_ 83 \_ 81 \_ 80 \_ 31 يغداد 127 - 104 - 94 البصرة 11 ــ 12 ــ 20 تاورغا 34 ــ 38 ناغای 93 \_ 129 \_ 128 \_ 93 كانا البكرات 143 - 5 -بادية بني مصمب 183 جزيرة جربة 77 - 85 - 86 - 114 - 115 - ° -185 - 166 - 162 1 158 - 139 - 131 ترشوين 209 جبل دمر 65 تطاوين 97 جبسل نفوسة 58 و59 ـ 64 ـ 65 ـ 67 تقيوس 96 ـ 97 ـ 128 ـ 149 ـ 149 97 - 85 - 83 - 79 - 73 - 71 - 70 تمسزرت 114 157 - 136 - 131 - 117 - 116 - 112 تيو لينت 167 ـــ 168

\_ & \_ طرابلس 23 \_ 26 \_ 27 \_ 21 الى 39 طينسة وو العسراق 19 عزلاتة البمسن عو ـ ف ــ القسطاط 142 - ق -تصریکر 93 القصر القديم 229 119 - 110 - 99 - 97 - 35 amalul 183 - 145 قفصسة وو قنطنــار 77 \_ 88 \_ 90 \_ 85 \_ 77 156 - 153 - 151 القسيروان II \_ 20 \_ 26 الى 35 - 35 92 - 91 - 87 - 44 - 39 - 38 - 36116 \_ 114 \_ 103 \_ 101 \_ 100 \_ 96 137 - 136 - 135 - 123 - 122 - 117 168 ... 167

قابــس 28 ــ 35 ــ 101 ــ 130 ــ 130

- 5 -المحاز 137 الحامة 98 ــ 168 حامة قسطيلية 119 ــ 120 ــ 123 ــ 124 حنسين ١٦ - 2 -درجـين 8و رقادة 29 - 30 - 94 ريسزة 112 النزاب 128 سدراتة 20 سلجماسة 93 \_ 94 \_ 109 سوفجم 36 وادى سوف 152 ــ 156 بحيرة ساوة 13 الشمام 237 سفاقس 164 ــ 165 مياد 22 ــ 23

193 - 137

\_ .

- ك - ك -كدية كريمة 95 -- 207

- -

مطاطة 82 المضرب (العربي) 11 ــ 17 ــ 19 ــ 20 ــ 20 14 ــ 22 ــ 35 ــ 35 ــ 87 ــ 22 ــ 141

### فهسرس الاعشلام واسمساء القيائسل

أبو نوح ( انظر سعيد ) أبى بن كعب 50 ابراهیم بن آبی ایراهیم 35۔ اسماعیل بن درار 2x ابراهیم بن ابراهیم 193 اسماعيل بن القاسم الفاطعي 104 مـ 102 ابراهيم بن أحمد الاغلبي 87 \_ 89 \_ 90 \_ ابد الله السكاك 118 \_ 119 IOI اسماعيل بن صالح 48 أبو أيسوب بن كلابه 109 ــ 115 ــ 116 افلح بن العباس 87 -- 88 -- 90 -- 90 117 افلح بن عبد الوهاب XX - 55 - 55 - 62 م أبر بكر الصديق 28 ــ 50 أبو بكر بن يوسف gz 72 بنو اميـة 127 \_ 133 أبو بكر بن محمد 188 ابو بكر بن افلم 82 ــ 83 أبو حمزة الشاري 74 البربر 17 ــ 18 أبو الحسن أيوب 70 أبو القاسم البغطوري 89 - 212 أبو جعفر أحمد بن خران 149 البكرى ( أبو عبيدة ) 42 أبو زكرياء بن أبي عبد الله 236 بكر بن حماد 43 أبو زكرياء اللالوتى 78 بلكسين بسن زيسسرى 130 ــ 134 ــ 138 أبسو على 192 148 الى 145 أبو سليمان بسن أبى يعقبوب الغرشي بدئينة 120 107 - 106 أبو منصور الياس 80 ــ 84 ــ 85 ــ 86 ــ 86 تكتيس بن سيد 184 أبو توح البصير 250

192 \_ 191 \_ 190 \_ 189 \_ 188 بنو زلفن 255 زنزفه 192 ــ 193 زناتــه 23 ــ 27 ــ 27 ــ 38 ــ 97 ــ 27 زريشــة 23 ــ 34 زواغسه 115 ـ 161 زويلة 155 الزيدية 24 زيند بن اسلم 13 سحنون بن ابي أيوب II9 سعد بن وسيم 78 ــ 79 ــ 80 سعد أبو نسوح سعيد بن زنفيل 126 الى 139 187 ــ 167 ــ 166 ــ 157 الى 142 سلمان الفارسي 12 أبو الربيع سليمان بن زرقون 97 - 209 الى 113 ــ 119 أبو الربيم سليمان بن يخلف 36 ـ 167 193 - 192 - 191 - 184 - 183 أبو سليمان صاحب أبي خزر ١٩٥ ــ ١٩٦ سلامة بن سعد ١١ بنو سسلاوة 116 السمح بن عبد الاعلى 67 ــ 68 ــ 69

۔ ش ـ شميب بن المروف 49 - 50 - 51 - 54 - E -

جعفر بن على 130 بو محمد جمال 128 ــ 30 ابن الجمعي 109 ــ 130 أبو صالح جنون 105 ــ 106 ــ 143 الى 159 .- 154 - 145

- 5 -

الحسن بن أحمد بن أبي ذكرياء الكوفي 92

أبو القاسم الحسين بن فرج 92 حسن بن ورمیکوك ١٦٦ حمو بن اللؤلؤ 105 ــ 154 ــ 155 الحارث وعبد الجبار 22 - 24 - I53 - ż -

خزرون بن فلفول 130 خلف بن أحمد 158 73 - 71 - 69 - 68 - 11 ri

دوسره شت الإمام ٥٤

الربيع بن حبيب 49 -- 55 -- 66 ابن الرقيق القيرواني gz ... gz رستے 19 بنو رستـم 43

\_ <u>;</u> \_

ذكرياء بسن ابي ذكرياء فصيسل 167

#### - . - -

صفريه 12 صنهاجه 44 ــ 151 ــ 169 صالح بن أبي صالح 185 أبو صالح البراسني 127

5: الى 33 - 37 - 44 - 74 عبد الحميد الجناوني (أبو عبيدة) 70

76 - 75 - 73 - 72 - 71

### - ع -ابو الخطاب عبد الاعلى 21 \_ 22 \_ 23

عبد الرحس بين رستيم 12 \_ 19 \_ 20 \_ 20

40 - 36 - 35 - 34 - 29 - 28 - 21 الى 46 الى 46 عبد الرحمن بن حبيب 35 عبد الله بن الأمر 28 - 28 تعد الله بن المر 28 تعد الله بن المر 28 تعد الله بن عباس 13 تعد الله بن عباس 13 تعد الله بن مسعود 12 تعد الله بن مانوج 28 تعد الله بن يحيى 47 - 188 تعبد الله بن يزيد 24 - 188 تعبد الله بن يزيد 24 - 188 تعبد الوحمن (الامسام) 35 - 56 - 56 - 56 - 56 - 56

عبد الله بن وهب 21 ــ 186

أبو عبد الله الشيعي 43 -- 95 -- 204

عبيد الله الشيعي gz - 95 عبد السيح بن تغيلة 14 ابن عباد المصرى 66 العباس بن أيوب 76 - 77 العباس بن مرداس 17 العز بن محمد 205 ابن عبرفة 83 عزیز بن عیسی 150 عكرمة مولى بن عباس ١٢ عمروس بن فتح 84 ــ 89 عمر بن الحطاب 12 ــ 16 ــ 17 ــ 18 ــ 46 ــ 18 ــ عمرو بن بحر الجاحظ 13 عمرو بن مطاكود 39 عمرو بن العاص 17 ــ 18 أبو عمرو التناوتي 144 أبو عمار عبد الكافي 6 - 9 - 10 - 48 ابر عاصم السدراتي 28 ــ 29 عون بن عبد الله 126 عیسی بن عسیر 49 عيسى بن ابراهيم الهواري 184 عيسى بن مريم 186 عائشة أم المؤمنين 15 ــ 16 ــ 19 - t -الغاية زوجة أبى القاسم 120 ــ 121

\_ ق \_

ضارس II

القسرس 13

آبو زكرياء فصمييل 139 ـــ 157 الى 163 <sub>]</sub> مسزاتة 87 ــ 112 ــ 127 ــ 128 ــ 138 193 - 192 165 - 166 - 164 الغضل ابن أبي يزيد 202 مسمود الاتدلوسي كله ابو مسور الراسني ١١٥ ــ ١٦٦ ــ ١٥٨ \_ 4 \_ أبو عبيدة مسملم 11 - 20 - 21 - 24 كتامـــة 22 كسسرى انوشروان 13 - 14 - 15 مشارة بن غنى 99 ــ 103 \_ J \_ مصالة بن يحيى 191 لاية 185 ـ 192 ـ 185 المعتزلة 60 ــ 62 ــ 16 ــ 16 لواتة 17 ـ 3t المعز الفاطمي أبو تميم 223 -- 224 -- 236 140 1 132 - 130 - 127 المعيز بن فضالة 256 المتوكل العباسي 87 معاد بن جبل 50 أبو المتوكل 49 المغيرة بن شمية 12 محبوب بن الرحيل 70 مغراوة ريسم 269 محبوب بن أبي عبد الله 187 ـــ 188 أبو ممروف 90 ــ 157 ــ 158 أبو عبد الله محمد بن يكر 153 ـ 159 ملبلة (قبيلة) 39 174 - 170 - 169 - 168 - 167 - 166 منداس 44 191 - 188 - 187 - 186 - 184 - 183 ابو محمد الج بي 162 \_ 163 المتصور أبو جعفر 26 ـــ 32 ـــ 37 ـــ 39 مهندي الويغمي 58 مـ 60 مـ 62 مـ 62 مـ 64 مهندي الامام محمد بن أفلم 82 - 83 أبو عمران موسى بن زكريا، 159 ــ 168 أبو عبد الله محمد بن سودرين 193 ميمون بن عبد الوهاب 43 ـ 56 أبو عبد الله محمد السدراتي 186 محمد بن عيسى الهواري 184 - ن -محمد بن الاشعث 35 الى 35 اصحاب النخيلة 74 محمد بن يوسف 44 تزار بن أبي تميم المعز 142 محمد بن يانس 58 ــ 59 ــ 61 ــ 62 محمد نفات بن نصر 222 مخلد بن المرد 49

المختار بن عوف 186

نفز او تا 90 ــ 25 ــ 250 ــ 25

#### - ي -

يحيى بن يحيى 114
يحيى بن يونس السندر تى 157
أبو زكرياء يحيى 48 - 108
يزيد بن حاتم الازدى 39
يزيد بن خاتم الازدى 49 - 48 - 49
56
الى 50
109 - IOX مخلد بن مخلد IOX - 10X - 10X
أبو القاسم يزيد بن مخلد IOX - 10X - 10X
أبو يزيد (صاحب الحمار) 69 الى 10X
بنو يراسن 56 - 10X

نفوسة 23 ـــ 34 ـــ 37 ـــ 87 ـــ 87 ـــ 87 ـــ 9 ـــ 147 ـــ 145 ـــ



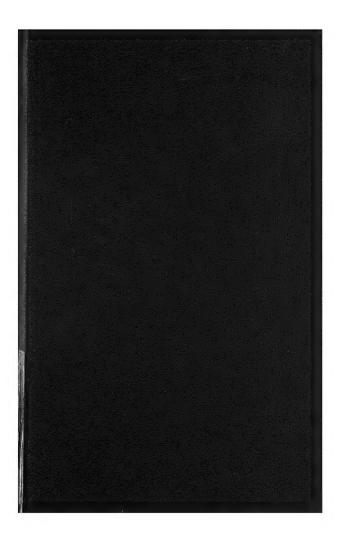